# حِصْنُ المُسلِمِ

جمع وتخريج الفقير إلى الله تعالى سعيد بن علي بن وهف القحطاني

> الناشر مكتبةبحرالعلوم للنشروالتوزيع دمنهور ـ أمام البريد العمومي تليطون: ٣٢١٣٥١٣ - ٠٤٥ محمول: ٥٤٠١٥٩٤

căpă Ildus aciedă IV du luc dues pieius aviil

طبعة فريدة، مزيدة، منقحة

ومخرجة الأحاديث على كتب الشيخ الألباني 77314-01177

> رقم الإيداع 7..0/ 777.7

> > الناشر

مكتبة بحرالعلوم للنشروالتوزيع

.20 / 441.141

#### حِصْنُ الـمُسْلِمِ مِنْ أَذْكَارِ ٱلْكِتَابِ وَالسُنَّةِ ﴿ ٣﴾

#### 

إِنَّ ٱلْحَمْدَ لِلَّهِ، نَحْمَدُهُ، وَنَسْتَعِينُهُ، وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَسْتَعِينُهُ، وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعْرَدُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا، وَسَيَّمَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا هَادِي لَهُ، وَمَنْ يُضُلِلْ فَلَا هَادِي لَهُ، وَأَشْهَدُ وَأَشْهَدُ أَنْ هُمَدُ أَنْ لَا إِللهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ، وَعَلَىٰ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ، وَعَلَىٰ آلِهِ، وَأَصْحَابِهِ، وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانِ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ، آلِهِ، وَأَصْحَابِهِ، وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانِ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ، وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا، أَمَّا بَعْدُ.

فَهَاذًا مُخْتَصَرٌ ٱخْتَصَرْتُهُ مِنْ كِتَابِي: «ٱلذِّكُو وَٱلدُّعَاءُ، وَٱلْعِلَاجُ بِٱلرُّقَىٰ مِنَ ٱلْكِتَابِ وَٱلسُّنَّةِ» ٱخْتَصَرِتُ فِيهِ قِسْمَ ٱلأَذْكَارِ ؛ لِيَكُونَ خَفِيفَ ٱلْحَمْلِ في ٱلأَسْفَارِ.

وَقَدِ ٱقْتَصَرْتُ عَلَىٰ مَثِنْ ٱلذُّكْرِ، وَٱكْتَفَيْتُ فِي تَخْرِيجِهِ بِذِكْرِ مَصْدَرِ أَوْ مَصْدَرَيْنِ مِمَّا وُجِدَ فَيَّ ٱلأَصْلِ، وَمَنْ أَرَادَ مَعْرِفَةَ ٱلصَّبِحَايِيُّ أَوْ زِيَادَةً فِي ٱلتَّخْرِيجِ، فَعَلَيْهِ بِٱلرُّجُوعِ إِلَى الْأَصْلِ. وَأَسْأَلُ ٱللَّهَ-عَرَّ وَجَلَّ ـ بِأَسْمَائِهِ ٱلْجُسْنَى، وِصِفَاتِهِ ٱلْعُلَى، أِنْ يِجْعَلَهُ خَالِصًالِوَجْهِهِ ٱلْكَرِيمِ، وَأَنْ يَنْفَعَ بِهِ مَنْ قَرَأَهُ، أَوْ طَبَعَهُ، أَوْ كَانَ سَبَبًا فِي نَشْرِهِ؛ إِنَّهُ ـ سُبْحَانَهُ ـ وَلِيُّ َ ذَلِكَ وَٱلْقَادِرُ عَلَيْهِ. وَصَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ عَلَىٰ نَبِيْنَا مُحَمَّد، وَعَلَىٰ آلِهِ، وَأَصْحَابِهِ، وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانِ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلدِّينِ.

المؤلف حُرِّرَ في شهر صفر ١٤٠٩هـ

#### حِصْنُ الـمُشلِمِ مِنْ أَذْكَارِ ٱلْكِتَابِ وَٱلسُّنَّةِ ﴿ ۗ ۗ

#### فَصْلُ ٱلذُّكْرِ

قَالَ ٱللَّهُ ـ تَعَالَىٰ ـ : ﴿ فَأَذَكُونِ ٓ أَذَكُرُكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكُفُرُونِ ﴾ (١)، ﴿ يَكَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱذْكُرُوا ٱللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا ﴾ (\*) ، ﴿ وَالذَّكِ بِينَ ٱللَّهَ كَثِيرًا وَاللَّكِكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَمُهُم مَّغْفِرَةُ وَأَجْرًا عَظِيمًا ﴾ (٣) ، ﴿ وَأَذَكُر زَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعُا وَخِيفَةُ وَدُونَ ٱلْجَهْرِ مِنَ ٱلْقَوْلِ بِٱلْفُدُوِ وَٱلْأَصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ ٱلْفَوْلِ الْمَالِيُ الْمُعَالِدِي وَلَا تَكُن مِّنَ ٱلْفَافِلِينَ ﴾ (\*). وَقَالَ عَلَيْ اللَّهُ اللَّذِي يذْكُو رَبَّهُ وَٱلَّذِي لَا يَذْكُو رَبَّهُ مَثَلُ ٱلْحَيِّ

<sup>(</sup>١) سورة البقرة، آية :١٥٢. (٢) سورة الأحزاب، آية :٤١. (٣) سورة الأحزاب، آية :٣٥. (٤) سورة الأعراف، آية:٢٠٥.

رَّ الْكُتُبُ (١)، وَقَالَ عَلَيْ الْمُسْلِمِ مِنْ أَذْكَارِ الْكِتَابِ وَالسُنَّةِ وَالْمُنْتِ مِنْ أَذْكَارِ الْكِتَابِ وَالسُنَّةِ وَأَلْ الْمُسْلِمِ مِنْ أَذْكَامَا عِنْدَ مَلِيكِكُمْ، وَأَرْفَعِهَا فِي دَرَجَاتِكُمْ، وَأَرْفَعِهَا فِي دَرَجَاتِكُمْ، وَأَرْفَعِهَا فِي دَرَجَاتِكُمْ، وَأَرْفَعِهَا فِي دَرَجَاتِكُمْ، وَخَيْرِ لَكُمْ مِنْ إِنْفَاقِ اللَّهِ مَنِ الْفَاقِ اللَّهِ مَنْ الْفَقَوْا عَدُو كُمْ فَتَضْرِبُوا أَعْنَاقَهُمْ، وَيَضْرِبُوا أَعْنَاقَهُمْ، وَيَضْرِبُوا أَعْنَاقَهُمْ، وَيَضْرِبُوا أَعْنَاقَهُمْ، وَيَضْرِبُوا أَعْنَاقَهُمْ، وَيَصْدِبُولَ اللَّهُ مَنَاقَلَى (٢). أَنَا عِنْدَ ظُنِّ عَبْدِي وَقَالَ عَبْدِي اللَّهِ فَي اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ أَلْ ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ فِي مَلْإِذَ كَرَنِي فِي مَلْإِذَكُونِي فِي نَفْسِهِ ذَكُونِي فِي مَلْإِذَكُونِي فِي مَلْإِذَكُونَهُ فِي مَلْإِ ذَكُونَهُ فِي مَلْإِ ذَكُونَهُ فِي مَلْإِنْ ذَكُونَهُ فِي مَلْإِ ذَكُونَهُ فِي مَلْإِذَكُونَهُ فِي مَلْإِذَكُونَهُ فِي مَلْإِذَكُونَهُ فِي مَلْإِذَكُونَهُ فِي مَلْإِنْ فَكُونَهُ فِي مَلْإِذَكُونَهُ فِي مَلْإِنْ فَكُونَا مَنْهُمْ، وَإِنْ نَقَوْبُ إِلَيْ شِبْوا تَقَوْبُتُ إِلَيْ فِي مَلْإِنْ فَكُونَهُ فِي مَلْا فَعَرُونَهُ فِي مَلْ فَتُونَهُ فَا إِنْ فَتَوْبُ إِلَى شِبْوا تَقَوْبُتُ إِلَيْهِ فِرَاعًا، خَيْرِ مِنْهُمْ، وَإِنْ نَقَوْبُ إِلَيْ فَعَرْمِ اللَّهُ مِنْ الْفَقُونَ الْمُعْلَى الْفَاقِ اللَّهُمْ وَالْفَاقِ الْفَاقِ لَوْ الْفَاقِ الْفِي الْفَاقِ الْفَاقِ الْفَاقِ الْفَاقِ الْفَاقِ الْفَاق

 <sup>(</sup>١) البخاري مع الفتح ١٠٨/١١ ومسلم بلفظ ومثل البيت الذي يذكر الله فيه والبيت الذي لا يذكر الله فيه مثل الحي والميت، ٥٣٩/١

<sup>(</sup>٢) الترمذي ٥/٩٥٦ وابن ماجه ١٢٤٥/٢. وانظر: صحيح ابن ماجة ١٦٢٣ وصحيح الترمذي ١٣٩/٣.

وَإِنْ تَقَرِّبَ إِلَيَّ ذِرَاعًا تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ بَاعًا، وَإِنْ أَتَانِي يَمْشِي أَتَيْتُهُ مَرْوَلَةً (١). وَعَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ بُسْرِ رَفِي اللَّهِ مِنْ بُسْرِ رَفِي اللَّهِ أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُولَ ٱللَّهِ، إِنَّ شَرَائِعَ ٱلْإِسْلَّامِ قَدْ كَثُرَتْ عَلَيٌّ؛ فَأَخْبِرنِي بِشَيْءٍ أَتَشَبَّثُ بِهِ. قَالَ: ولا يَزَالُ لِسَانُكَ رَطْبًا مِنْ ذِكْرِ ٱللَّهِ (٢). وَقَالَ ﷺ (مَنْ قَرَأَحَوْفًامِنْ كِتَابِٱللَّهِ فَلَهُ بِهِ حَسَنَةٌ، وَٱلْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا، لَا أَقُولُ: ﴿ الْمَرْ ﴾ حَرْفٌ؛ وَلَاكِنْ ﴿ أَلِفٌ ﴾ حَرْفٌ، وَ ﴿ لَامٌ ﴾ حَرْفٌ، وَ (مِيمٌ ) حَرْفٌ ، وَعَنْ عُقْبَةً بْنِ عَامِرٍ رَفِيْهُ قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ ٱللَّهِ ﷺ

<sup>(</sup>۱) البخاري ۱۷۱/۸، ومسلم ۲۰۹۱ و اللفظ للبخاري. (۲) الترمذي ٤٥٨/٥ وابن ماجه ١٢٤٦/٢ وانظر صحيح الترمذي ١٣٩/٣ وصحيح ابن ماجه ٣١٧/٢. (٣) الترمذي: ١٧٥/٥ وانظر صحيح الترمذي ٩/٣ وصحيح الجامع الصغير ٥/٠٤٣.

٨ ﴾ حِضْنُ الـمُشلِمِ مِنْ أَذْكَارِ ٱلْكِتَابِ وَٱلسُّنَّةِ

وَنَحْنُ فِي ٱلصُّفَّةِ، فَقَالَ: يُكُمْ يُحِبُّ أَنْ يَغْدُوَ كُلَّ يَوْمٍ إِلَىٰ بَطْحَانَ أَوْ إِلَى الْعَقِيقِ، فيَأْتِيَ مِنْهُ بِنَاقَتَيْنِ كُوْمَاوَيْنِ فِي غَيْرِ إِثْمِ وَلَا قَطِيعَةِ رَحِمْ؟»، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ ٱللَّهِ، نُبِحِبُ ذَٰلِكَ. قَالَ: ﴿أَفَلَا يُغْدُو أَحَدُكُمْ إِلَى ٱلْمُسْجِدِ فَيَعْلَمَ، أَوْ يَقْرَأَ آيَتَيْنِ مِنْ كِتَابِ ٱللَّهِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ نَاقَتَيْنِ، وثَلَاثٌ حَيْرٌ لَهُ مِنْ ثَلَاثٍ، وَأَرْبَعٌ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَرْبَعٍ، وَمِنْ أَعْدَادِهِنَّ مِنَ ٱلْإِبِلِ» (١). وَقَالَ عَلَيْهِ «مَنْ قَعَدَ مَقْعَدًا لَمْ يَذْكُرِ ٱللَّهَ فِيهِ كَانَتْ عَلِيْهِ مِنَ ٱللَّهِ تِرَةٌ، وَمَنِ ٱضْطَجَعَ مَضْجَعًا لَمْ يَذْكُرِ ٱللَّهَ فِيهِ كَانَتْ عَلَيْهِ مِنَ ٱللَّهِ تِرَةًۥ (1) ا وَقَالَ ﷺ «مَا جَلَسَ قَوْمٌ مَجْلِسًالَمْ يَذْكُرُواٱللَّهَ

<sup>(</sup>۱)مسلم ۰۵۳/۱. (۲)بو داود ۲٦٤/٤ وغيره وانظر صحيح الجامع ٣٤٢/٥.

حِصْنُ الـمُسْلِمِ مِنْ أَذْكَارِ ٱلْكِتَابِ وَٱلسُّنَّةِ ﴿ ٩

فِيهِ، وَلَمْ يُصَلُّوا عَلَىٰ نَبِيِّهِمْ، إِلَّا كَانَ عَلَيْهِمْ تِرَةً، فَإِنْ شَاءَ عَذَّبَهُمْ، وَإِنْ شَاءً غَفَرَ لَهُمْ، (١).

وِقَالَ ﷺِ: ﴿مَا مِنْ قَوْمٍ يَقُومُونَ مِنْ مَجْلِسٍ لَا يَذْكُرُونَ ٱللَّهَ فِيهِ إِلَّا قَامُواْ عَنْ مِثْلِ جِيفَةِ حِمَّارٍ، وَكَانَ لَهُمْ حَسْرَةً اللهُ اللهُ اللهُ مَن اللهُ ا

 ١- (ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي أَحْيَانَا بَعْدَ مَا أَمَاتَنَا، وَإِلَيْهِ ٱلنَّشُورُ».

رور ٢. «لَا إِلَهَ إِلَّا ٱللَّهُ وَحْدَهُ، لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ ٱلْمُلَّكُ

 <sup>(</sup>١) الترمذي وانظر صحيح الترمذي٣٠/٥٠٠.
 (٢) أبو داود ٢٦٤/٤ وأحمد ٣٨٩/٢ وانظر صحيح الجامع
 ١٧٦/٥.

١. البخاري مع الفتح ١١٣/١١ ومسلم ٢٠٨٣/٤.
 ٢. من قال ذلك غفر له، فإن دعا استجيب له، فإن قام فتوضأ ثم صلى قبلت صلاته، البخاري مع الفتح ٣٩/٣ وغيره

﴿ 1 ﴾ حِضْنُ الـمُشلِمِ مِنْ أَذْكَارِ ٱلْكِتَابِ وَٱلسُّنَّةِ

وَلَهُ ٱلْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. سُبْحَانَ ٱللَّهِ، وَٱلْحَمْدُ لَلَّهِ، وَلَا إِلَهَ إِلَّا ٱللَّهُ، وَٱللَّهُ أَكْبَرُ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِٱللَّهِ أَلْعَلِي ٱلْعَظِيمِ، رَبُّ، ٱغْفُورْ لِيَ».

٣- «ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي عَافَانِي فِي جَسَدِي، وَرَدَّ عَلَيْ رُوحِي، وَأَذِنَ لِي بِذِكْرِهِ».
عَلَيَّ رُوحِي، وَأَذِنَ لِي بِذِكْرِهِ».

٤- ﴿ إِنَّ فِي خَلِّقِ ۖ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَافِ النَّيْلِ وَالنَّهَادِ لَآينَتِ لِأُولِي ٱلأَلْبَنبِ إلى قولُ تعالَى : ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُوا ٱصَّبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَانَّقُوا اللَّهَ لَعَلَكُمُ تُفْلِحُونَ ﴾.

واللفظ لابن ماجه انظر صحيح ابن ماجه ٣٣٥/٢.

٣- الترمذي ٤٧٣/٥ وانظر صحيح الترمذي ١٤٤/٣.
 ١٤ الايات من سورة آل عمران، ١٩٥٠ البخاري مع الفتح ٨/٨ ٢٣٨/٨ ومسلّم ٥٣٠/١.

حِصْنُ المُسْلِمِ مِنْ أَذْكَارِ ٱلْكِتَابِ وَٱلسُّنَّةِ ﴿ ١١

٢ ـ دُعَاءُ لُبْسِ ٱلثَّوْبِ

ه. ﴿ الْخَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي كَسَانِي هَلْذَا ﴿ ٱلنَّوْبَ وَرَزَقَنِيهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِنِّي وَلَا تُوَّةٍ». ٣. دُعَاءُ لُبسِ النَّوْبِ الْجُدِيدِ

٦- «ٱللَّنَهُمَّ، لَكَ ٱلْحَمْدُ؛ أَنْتَ كَسَوْتَنِيهِ، أَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِهِ، وَخَيْرِ مَا صُنِعَ لَهُ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهِ، رَنَّ مَّا صُنِعَ لَهُ». ع. الدَّعَاءُ لِمَنْ لَبِسَ ثَوْبًا جَدِيدًا

٧- «تُبْلِي، وَيُخْلِفُ ٱللَّهُ ـ تَعَالَىٰ».

٥- أخرجه أهل السنن إلا النسائي. انظر: إرواء الغليل

٧/٧٠. ٦. أخرجه أبو داود، والترمذي، والبغوي؛ وانظر: مختصر شمائل الترمذي، للألباني، ص٤٠٠ ٧. أخرجه أبو داود، ٤١/٤؛ وانظر: صحيح أبي داود، ٢٦٠/٢٠.

﴿ ١٢﴾ حِضْنُ المُسْلِمِ مِنْ أَذْكَارِ ٱلْكِتَابِ وَالسُّنَةِ

٨. (ٱلْبَسْ جَدِيدًا، وَعِشْ حَمِيدًا، وَمُتْ
شَهِيدًا».

٥ - مَا يَقُولُ إِذَا وَضَعَ ثَوْبَهُ

٩- (بِسْمِ ٱللَّهِ).

٩- (بِسْمِ ٱللَّهِ).

١- (إبسم ٱللَّهِ]، ٱللَّهُمَّ، إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ
ٱلْمُبْتِ وَٱلْمُبَائِثِ.

٨. ابن ماجة، ١١٧٨/٢، والبغوي، ٤١/١٢؛ وانظر: صحيح ابن ماجة، ٢٧٥/٢.
 ٩. الترمذي، ٥/٢٠٥، وغيره؛ وانظر: الإرواء، برقم ٤٤؛ وصحيح الجامع، ٣٠٣٣.
 ١٠ أخرجه البخاري ٢٥٥١ ومسلم ٢٨٣/١ وزيادة بسم الله في أوله أخرجها سعيد بن منصور. انظر فتح الباري ٢٤٤/١.

حِضْنُ الـمُسْلِمِ مِنْ أَذْكَارِ ٱلْكِتَابِ وَٱلسُّنَّةِ ﴿ ١٣

٧ـ دُعَاءُ ٱلْخُرُوجِ مِنَ ٱلْخَلَاءِ ١١. «غُفْرَانَكَ». ٨. ٱلذِّكْرُ قَبْلَ ٱلْوُضُوءِ

١٢. «بِسْمِ ٱللَّهِ». ٩. ٱلذِّكْرُ بَعْدَ ٱلْفَرَاغِ مِنَ ٱلْوُضُوءِ ٣٠. ﴿أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَنَهَ ٱللَّهُ ۖ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ».

ع <sub>١٠ «ٱللَّهُمُّ، ٱجْعَلْنِي مِنَ ٱلتَّوَّالِينَ، وَٱجْعَلْنِي</sub> مِنَ ٱلْتُطَهِّرِينَ».

١١ أخرجه أصحاب السنن إلا النسائي أخرجه في عمل
 اليوم والليلة انظر تخريج زاد المعاد ٣٨٧/٢.
 ١٢ أبو داود وابن ماجه وأحمد وانظر إرواء الغليل ١/

۱۳. مسلم ۲۰۹/۱. ۱۶. الترمذي ۷۸/۱ وانظر صحيح الترمذي ۱۸/۱.

المُشلِم مِنْ أَذْكَارِ ٱلْكِتَابِ وَٱلسُّنَّةِ الْكِتَابِ وَٱلسُّنَّةِ

٥١- (سُبْحِانَكَ - ٱللَّهُمَّ - وَبِحِمْدِكَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَنَهَ إِلَّا أَنْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ، وَأَتُوبُ إِلَيْكَ. • • • الذَّكْرُ عِنْدَ الْخُرُوجِ مِنَ الْمُنْزِلِ

رَبِ رَنْ جَرِبِ اللَّهُ تَوَكَلْتُ عَلَى اللَّهِ وَلا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ».

١٧- (اللَّهُمَّ، إِنِّي أَعُودُ بِكَ أَنْ أَضِلَّ، أَوْ أُضَلَّ، أَوْ أَزِلٌ، أَوْ أُزَلَّ، أَوْ أَظْلِمَ، أَوْ أُظَلَمَ، أَوْ أُظَلَمَ، أَوْ أَجْهَلَ، أَوْ يُجْهَلَ عَلَيَّ».

١٥- النسائي في عمل اليوم والليلة ص١٧٣ وانظر: إرواء الغليل ١٣٥/١ و٩٤/٢.

١٦- أبو داود ٢٢٥/٤ والترمذي ٤٩٠/٥ وانظر صحيح الترمذي ١٥١/٣.

١٧- أهل السنن وانظر صحيح الترمذي ١٥٢/٣ وصحيح ابن ماجه ٣٣٦/٢.

١١. ٱلذِّكْرُ عِنْدَ دُخُولِ ٱلْمُنْزِلِ

١٠- (بِشم ٱللَّهِ وَلَجْنَا، وَبِشم ٱللَّهِ خَرَجْنَا، وَعَلَىٰ
 رَبُنَا تَوَكَّلْنَا، ثُمَّ لِيُسَلِّمْ عَلَىٰ أَهْلِهِ.
 ٢٠- دُعَاءُ الذَّهَابِ إِلَى الْمُسْجِدِ

١٩- ٱللَّالَهُمَّ، ٱجْعَلْ فِي قَلْبِي نُورًا، وَفِي لِسَانِي نُورًا، وَفِي سَمْعِي نُورًا، وَفِي بَصَرِي نُورًا، وَمِنْ فَوْقِي نُورًا، وَمِنْ تَحْتِي نُورًا، وَعَنْ يَمِينِي نُورًا، وَعَنْ شِمَالِي نُورًا، وَمِنْ أَمَّامِي نُورًا، وَمِنْ خَلْفِي نُورًا،

<sup>19-</sup> جميع هذه الخصال في البخاري ١١٦/١١ برقم ١٣١٦ ومسلم ٢٣١١، ٥٢٥، ٥٣٠ برقم ٧٦٣.

﴿ ١٦ كَ حِصْنُ الـمُسْلِمِ مِنْ أَذْكَارِ ٱلْكِتَابِ وَٱلسُّنَّةِ

وَٱجْعَلْ فِي نَفْسِي نُورًا، وَأَعْظِمْ لِي نُورًا، وَعَظِّمْ لِي نُورًا، وَٱجْعَلْ لِي نُورًا، وَٱجْعَلْنِي نُورًا. ٱللَّهُمَّ، أَعْطِنِي نُورًا، وَٱجْعَلْ في عَصَبِي نُورًا، وفي لَحْمِي نُورًا، وَفِي دَمِي نُورًا، وفَي شَعْرِيُّ نُورًا، وَفِيَّ بَشَرِيُّ

ِ«[اللَّنَهُمَّ، ٱلجَعَلْ لِي نُورًا فِي قَبْرِي، وَنُورًا في عِظَامِي]» (١)، [«وَزِدْنِي نُورًا، وَّزِدْنِي نُورًا، وَزِدْنِي نُورًا، وَزِدْنِي نُورًا﴾] [١] (٢)، [﴿وَهَبُ لِي نُورًا عَلَىٰ نُورٍ»] (٣).

<sup>(</sup>١) الترمذي برقم ٣٤١٩، ٥/٤٨٣. (٢) أخرجه البحتاري في الأدب المفرد برقم ٥٩٥، ص٢٥٨ وصحيح إسناده الألباني في صحيح الأدب المفرد برقم

<sup>(</sup>٣) ذكره أبن حجر في فتح الباري وعزاء إلى ابن أبي عاصم في كتاب الدعاء، انظرَ الفتح ١ ١٨/١، وقال: فاجتمع من اختلاف الروايات خمس وعشرون خصلة.

١٣\_ دُعَاءُ دُخُولِ ٱلْمَسْجِدِ

. ٢. ﴿أَعْوِذُ بِٱللَّهِ ٱلْعَظِيمِ، وَبِوَجْهِهِ ٱلْكَرِيمِ، وَسُلْطَانِهِ ٱلْقَدِيمِ، مِنَ ٱلشَّيْطَانِ ٱلرَّجِيمِ». [بِسْمِ ٱللَّهِ، وَالْصَّلَاةُ اللَّهِ] (١). وَالسَّلَامُ عَلَىٰ رَسُولِ ٱللَّهِ] (١). **﴿ اللَّهُمَّ، آَفْتَخ لِي أَبْوِابَ رَحْمَتِكَ ۗ ( ۖ )** 

١٤. دُعَاءُ ٱلْخُرُوجِ مِنَ ٱلْمُسْجِدِ ٢١ . (بِسْمِ ٱللَّهِ، وَٱلصَّلَاةَ وَٱلسَّلَامُ عَلَىٰ رَسُولِ

<sup>.</sup> ٢. أبو داود وانظر صحيح الجامع برقم ٤٥٩١. (١) رواه ابن السني برقم٨٨ وحسنه الألباني. (٢) أبو داود ٢٦/١ وانظر صحيح الجامع ٢٨/١٥.

<sup>(</sup>٣) مسلم ٤٩٤/١ . وفي سنن ابن ماجه من حديث فاطمة . رضى الله عنها - «اللَّهُمُّ اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك، وصححه الألباني لشواهدة انظر صحيع ابن ماجه ١/٨/١ - ١٢٩.

٢١ انظر تخريج روايات الحديث السابق رقم (٢٠)
 وزيادة واللهم اعصمني من الشيطان الرجيم، لابن

الله. الله من المنطق من المنطق المنطقة الله من المنطقة الله من الله م

ه ١- أَذْكَارُ الْأَذَانِ

٢٢- يَقُولُ مِثْلَ مَا يَقُولُ ٱلْمُؤَذِّنُ، إِلَّا فِي: «حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ» وَ«حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ»؛ فيَقُولُ: «لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِٱللَّهِ».

٣٠- يَقُولُ: ﴿وَأَنَا أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَكَ إِلَّا ٱللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، رَضِيتُ بِٱللَّهِ رَبَّا، وَبُمُحَمَّد رَسُولًا، وَبِٱلْإِسْلَامِ دِينًا»، يَقُولُ ذَلِكَ عَقِبَ تَشَهَّدِ ٱلْمُؤَذِّنِ. (())

> ماجة. انظر صحح ابن ماجه ۱۲۹/۱. ۲۲ـ البخاري ۱۵۲/۱ ومسلم ۲۸۸/۱. ۲۳ـ مسلم ۲/ ۲۹. (۱) ابن خزيمة ۲۲۰/۱.

٢٤- (يُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ عَلَيْهِ بَعْدَ فَرَاغِهِ مِنْ إِجَابَةِ ٱلْمُؤَذِّٰنِ».

٥ ٧- يَقُولُ: ﴿ٱللَّاهُمَّ، رَبُّ هَلَذِهِ ٱلدَّعْوَةِ ٱلتَّامَّةِ، وَٱلصَّلَاةِ ٱلْقَائِمَةِ، آتِ مُحَمَّدًا ٱلْوَسِيلَةَ وَٱلْفَضِيلَةَ، وَٱبْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا ٱلَّذِي وَعَدْتَهُ؛ [إِنَّكَ لَا تُخلِفُ ٱلْميعَادَ]».

عِبِ اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ الْأَذَانِ وَٱلْإِقَامَةِ، فَإِنَّ ٢٦ـ (يَدْعُو لِنَفْسِهِ يَيْنَ الْأَذَانِ وَٱلْإِقَامَةِ، فَإِنَّ ٱلدُّعَاءَ حِينَئِذٍ لَا يُرَدُّ».

٢٤- مسلم ٢٨٨/١.
 ٢٠- البخاري ١٥٢/١ وما بين المعكوفين للبيهقي ١/
 ٤١٠ وحسن إسناده العلامة عبدالعزيز بن باز في تحفة الأخيار ص٣٨.
 ٢٦-الترمذي وأبو داود وأحمد وانظر إرواء الغليل ٢٦٢/١.

## ﴿ ٧ كَا حِضْنُ الْـمُشلِمِ مِنْ أَذْكَارِ ٱلْكِتَابِ وَٱلسُّنَّةِ

#### ١٦. دُعَاءُ ٱلإسْتَفْتَاحِ

٧٧- «ٱللَّهُمَّ، بَاعِدْ بَيْنِي وَيَنَ خَطَايَايَ، كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْلَهُمَّ، نَقْنِي مِنْ بَاعَدْتَ بَيْنَ الْلَهُمَّ، نَقْنِي مِنْ خَطَايَايَ كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الْأَنْيَصُ مِنَ ٱلدَّنسِ. اللَّهُمُّ، أَغْسِلْنِي مِنْ خَطَايَايَ، بِٱلثَّلْجِ وَٱلْمَاءِ وَٱلْمَاءِ وَٱلْمَاءِ وَٱلْمَاءِ وَٱلْمَاءِ مَنْ خَطَايَايَ، بِٱلثَّلْجِ وَالْمَاءِ وَٱلْمَاءِ وَٱلْمَاءِ مَنْ خَطَايَايَ، بِالثَّلْجِ وَالْمَاءِ وَالْمَاءِ وَالْمَاءِ مَنْ خَطَايَايَ، بِالثَّلْجِ وَالْمَاءِ وَالْمَاءِ وَالْمَاءِ مَنْ خَطَايَايَ، بِالثَّلْجِ وَالْمَاءِ وَالْمَاءِ وَالْمَاءِ مَنْ خَطَايَايَ، بَالثَّلْجِ وَالْمَاءِ وَالْمَاءِ وَالْمَاءِ مَنْ خَطَايَايَ، بَالنَّالُحِ مَا لَعَامِ مَنْ خَطَايَاءَ مَا اللَّهُمْ مَا الْمُعْرَدِي الْمُعْرِفِي الْمَاءِ مِنْ الْمُعْرِفِي الْمُعْرِفِي الْمُعْرِفِي الْمُعْرِفِي اللَّهُمْ مَا الْمُعْرِفِي الْمُعْلِقِي الْمُعْرِفِي الْمُعْرِفِي الْمُعْرِفِي الْمُعْرِفِي الْمُعْرِفِي الْمُعْرِفِي الْمُعْرِفِي الْمُعْرِفِي الْمِعْرِفِي الْمُعْرِفِي وَالْمُعْرِفِي الْمُعْرِفِي الْمُعْرِفِي وَالْمُعْرِفِي الْمُعْرِفِي وَالْمُعْرِفِي الْمُعْرِفِي الْمُعْرِفِي وَالْمُعْرِفِي وَالْمُعْرِفِي وَالْمُعْرِفِي وَالْمُعْرِفِي الْمُعْرِفِي وَالْمُعْرِفِي وَالْمُعْرِفِي

رببريب. ٢٨- «شبه حانك - ٱللَّهُمَّ - وَبِحَمْدِكَ، وَتَبَارَكَ ٱسْمُكَ، وَتَعَالَىٰ جَدُّكَ، وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ». ٩٦- «وَجُهْتُ وَجُهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ، إِنَّ صَلَاتِي،

۲۷- البخاري ۱۸۱/۱ ومسلم ۱۹/۱ ٤.
 ۲۸- أخرجه أصحاب السنن الأربعة وانظر صحيح الترمذي ۷۷/۱ وصحيح ابن ماجه ۱۳٥/۱.
 ۲۹- أخرجه مسلم ۳٤/۱.

وَنُسُكِي، وَمَحْيَايَ، وَمَاتِي لِلَّهِ رَبُّ ٱلْعَالَمِينَ، لَا شَرِيكَ لَهُ، وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ. اللَّهُمَّ، أَنْتَ ٱلْمُلْكِينَ. الْآلَهُمَّ، أَنْتَ ٱلْمُلْكِينَ. وَأَغَرَفْتُ بِذَنْبِي، فَأَغْفِرْ اللَّهُمَّ، أَنْتَ رَبِّي وَأَنَا لِي ذُنُوبِي جَمِيعًا، إِنَّه لَا يَغْفِرُ ٱلذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ، وَآهْدِنِي لِأَحْسَنِهُ اللَّهُ لَا يَغْفِرُ ٱلذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ، وَآهْدِنِي لِأَحْسَنِ ٱلْأَخْلَقِ، لَا يَهْدِي لِأَحْسَنِهَا إِلَّا أَنْتَ، وَآصْرِفْ عَنِي سَيْعَهَا، لَا يَصْرِفُ عَنِي اللَّهُ الْعُلَى اللَّهُ اللْعُلِيلُ اللْعُلُولُ اللْعُلُولُ الللَّهُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ الللَّهُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللْمُؤْلُولُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ اللللْمُ اللللْمُ اللْمُؤْلِمُ الللللْمُ اللْمُؤْلُولُ الللللْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ الللْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُولُ الللْمُؤْلُولُ اللْمُؤْ

٣٠. أخرجه مسلم ٥٣٤/١.

وَالشَّهَادَةِ، أَنْتَ تَحْكُمْ يَنَ عِبَادِكَ فِيمَا كَانُوا فِيهِ وَالسَّنَةِ وَالسَّنَةِ وَالسَّنَةِ وَالسَّنَةِ عَبَادِكَ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ، أَهْدِنِي لِمَا أَخْتُلِفَ فِيهِ مِنَ ٱلْحُقِّ بِإِذْنِكَ، إِنَّكَ تَهْدِي مَنْ تَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. إِنَّكَ تَهْدِي مَنْ تَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. ٣١ وَاللَّهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا، اللَّهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا، اللَّهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا، وَالْحَمْدُ لِلَّهُ كَثِيرًا، وَالْحَمْدُ لِلَّه كَثِيرًا، وَالْحَمْدُ لِلَّه كَثِيرًا، وَالْحَمْدُ لِلَّه كَثِيرًا، وَالْحَمْدُ لِللَّه كَثِيرًا، وَالْحَمْدُ لَلَّه كَثِيرًا، وَالْمَعْدُانَ اللَّهِ مُكْرَةً وَأُصِيلًا»، ثَلاثًا. وأَعْودُ بِاللَّهِ مِنَ السَّيْطَانِ: مِنْ نَفْخِهِ، وَنَفْتِهِ، وَنَفْتِهِ، وَنَفْتِهِ، وَنَفْتِهِ، وَنَفْتِهِ،

٣٠ ﴿ اللَّهُمَّ، لَكَ ٱلْحَمْدُ (١)، أَنْتَ نُورُ

٣١ أخرجه أبو داود ٢٠٣/١ وابن ماجة ٢٦٥/١ وأحمد ٨٥/٤ وأخرجه مسلم عن ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ بنحوه وفيه قصة ٢٠٠/١.
٣٢ البخاري مع الفتح ٣/٣ و ١١٦/١١ و٣٧١/١٣٠ (٣٧١/٢٣٠) و مسلم مختصرًا بنحوه ٢٥٢٢/١.

ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمِنْ فِيهِنَّ، وَلَكَ ٱلْخَمْدُ أَنْتَ قَيْمُ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ، [وَلَكَ ٱلْحَمْدُ أُنْتَ رَبُّ ٱلسَّمَاوَآتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ]، [وَلَكَ ٱلْحَمْدُ لَكَ مُلْكُ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ]، [وَلَكَ ٱلْحَيْدُ أَنْتَ مِلِكُ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ]، [وَلَكَ ٱلْحَمْدُ]، [أَنْتَ ٱلْحَقُّ، وَوَعْدُكَ ٱلْحَقُّ، وَقَوْلُكَ ٱلْحَقُّ، وَلِقَاؤُكَ ٱلْحَقُّ، وَٱلْجَنَّةُ حَقَّ، وَٱلنَّارُ حَقٌّ، وَٱلنَّبِيُّونَ حَقٌّ، وَمُحَمَّدٌ عَلِيلًا حَقّ، وَٱلسَّاعَةُ حَقًّ]. [ٱللَّهُمَّ، لَكَ أَسْلَمْتُ، وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ، وَبِكَ آمَنْتُ، وَإِلَىٰ أَنَفِتُ، وَبِكَ خَاصَمْتُ، وَإِلَيْكَ حَاكَمْتُ، فَأَغْفِرْ لِي مَا قَلَّمْتُ، وَمَا أَخَّرْتُ ، وَمَا أَسْرَرْتُ، وَمَا أَسْرَرْتُ، وَمَا أَسْرَرْتُ، وَمَا أَغْذَتُمْ، وَأَنْتَ ٱلْمُؤَخِّرُ، لَا إِلَنَهَ إِلَّا أَنْتَ]، [أَنْتَ إِلَهِي، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ]». َ

#### ٢٤ كَم حِصْنُ الـمُشلِمِ مِنْ أَذْكَارِ ٱلْكِتَابِ وَٱلسُّنَّةِ

١٧. دُعَاءُ ٱلرُّكُوع

٣٣-«سُبْحَانَ رِنِّيَ ٱلْعَظِيمِ»، ثَلَاثَ مَرَّاتٍ. ٣٤-«سُبْحَانَكَ ـ ٱللَّائِمُمَّ ـ رَبَّنَا، وَبِحَمْدِكَ.

ٱللَّنَهُمَّ، ٱغْفِرْ لِي». ٣٥-شبُّوخ قُدُّوسِ رَبُّ ٱلمَلَاثِكَةِ وَٱلرُّوحِ. ٣٦- ﴿ٱللَّهُمَّ، لَكَ رَكَعْتُ، وَبِكَ رَكَعْتُ، وَبِكَ آمَنْتُ، وَلٰكَ أَسْلَمْتُ، خَشَعَ لَكَ سَمْعِي، وَبَصَرِي، وَمُخِّي، وَعَظْمِي، وَعَصْبِي، وَمَا ٱَسْتَقَلَّ بِهِ قَدَمِي».

٣٣-أخرجه أهل السنن وأحمد وانظر صحيح الترمذي

٣٤-البخاري ٩٩/١ ومسلم ٣٥٠/١. ٣٥-مسلم ٣٥٣/١ وأبو داود ٢٣٠/١. ٣٦-مسلم ٣٤/١ والأربعة إلا ابن ماجة.

٣٧- «سُبْحَانَ ذِي ٱلْجَبَرُوتِ، وَٱلْمُلَكُوتِ، وَٱلْكِئْرِيَاءِ، وَٱلْعَظَمَةِ». ١٨- دُعَاءُ الرَّفْعِ مِنَ الرُّكُوعِ

٣٨- «سَمِعَ ٱللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ». ٣٩- «رَبَّنَا وَلَكَ ٱلْحَمْدُ، حَمْدًا كَثِيرًا طَيْبَتا مُبَارَكًا فِيهِ».

· ٤- «مِلْءَ ٱلسَّمَاوَاتِ وَمِلْءَ ٱلْأَرْضِ، وَمَا يَيْنَهُمَا، وَمِلْءَ مَا شِفْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ، أَهْلَ ٱلثَّنَاءِ وَٱلْجُدِ، أَحَقُّ مَا قِالَ ٱلْعَبْدُ، وَكُلُّنَا لَكَ عَبْدٌ. ٱللَّهُمَّ، لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ، وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ،

۳۷- أبو داود ۲۳۰/۱ والنسائي وأحمد وإسناده حسن. ۳۸- البخاري مع الفتح ۲۸۲/۲. ۳۹- البخاري مع الفتح ۲۸٤/۲. ۰۵- مسلم ۳٤٦/۱.

٧٦ كَ حِصْنُ الـمُسْلِمِ مِنْ أَذْكَادِ ٱلْكِتَابِ وَٱلسُّنَّةِ وَلَا يَنْفَعُ ذَا ٱلْجُدُّ مِنْكَ ٱلْجُدُّ». ١٩. دُعَاءُ ٱلسُّجُودِ

٤١. (شُبْحَانَ رَبِّيَ ٱلْأَعْلَىٰ»، ثَلَاثَ مَرَّاتٍ. ٢٤. (شُبْحَانَكَ . ٱللَّهُمَّ . رَبُّنَا، وَبِحَمْدِكَ.

ٱللَّهُمَّ، ٱغْفِرْ لِي». وَمُ ٱلْلَاثِكَةِ وَٱلرُّوحِ». ٣ . «سُبُوحٌ، قُدُّوسٌ، رَبُ ٱلْلَاثِكَةِ وَٱلرُّوحِ». ٤٤. وٱللَّهُمَّ، لَكَ سَجَدْتُ، وَبِكَ آمَنْتُ، وَلَكَ أَسْلَمْتُ، سَجَدَ وَجْهِيَ لِلَّذِي خَلَقَهُ، وِصَوَّرَهُ، وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ، تَبَارَكَ ٱللَّهُ أَحْسَنُ ٱلْخَالِقِينَ».

٤٦. أخرجه أهل السنن وأحمد وأنظر صحيح الترمذي

۱۸۱۲. ۲۶. البخاري ومسلم وتقدم وتخريجه برقم ۳۴. ۶۳. مسلم ۳۳/۱ وتقدم برقم ۳۰. ۶۶. مسلم ۳۶/۱ وغیره.

حِصْنُ الـمُسْلِمِ مِنْ أَذْكَارِ ٱلْكِتَابِ وَٱلسُّنَةِ ﴿ ٧٧ ۗ

٥٥. (سُبْحَانَ ذِي ٱلْجَبَرُوتِ، والْمَلَكُوتِ، وَٱلْكِبْرِيَاءِ، وَٱلْعَظَمَةِ».

رَكَ. ﴿ اللَّهُمَّ، ٱغْفِرْ لِي ذَنْبِي كُلَّهُ، دِقَّهُ وجِلَّهُ، وَأُوَّلَهُ وَآخِرَهُ، وَعَلَانِيْتَهُ ۖ وَسِرَّهُهُ.

٤٧- ٱللَّهُمَّ، إِنِّي أَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ، وَبُمُعَافَاتِكَ مِنْ غَقُوبِيَكَ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ، لَا أَعُودُ بِكَ مِنْكَ، لَا أَخْصِي ثَنَاءَ عَلَيْك أَنْتِ كَمَا أَنْتَتِ عَلَىٰ نَفْسِك ».

· ٢- دُعَاءُ ٱلْجِلْسَةِ بَيْنَ ٱلسَّجَدَتَيْنِ

٤٨. (رَبُّ، ٱغْفِرْ لِي. رَبُّ، ٱغْفِرْ لِي.

دع. أبو داود ۲۳۰/۱ وأحمد، والنسائي وصححه الألباني في صحيح أبي داود ١٦٦/١. 21. مسلم ٢٠٠١، 22. مسلم ٣٠٠/١ ه. 43. مسلم ٢٣١/١ وانظر صحيح ابن ماجه ١٤٨/١.

## كِمُ عَنْ المُشلِمِ مِنْ أَذْكَارِ ٱلْكِتَابِ وَٱلسُّنَّةِ

٩ ٤- «ٱللَّـهُمَّ، ٱغْفِرْ لِي، وَٱرْحَـمْنِي، وَٱهْدِنِي، وَٱجْبُرْنِي، وَعَافِنِي، وَٱرْزُقْنِي، وَٱرْفَعْنِي». ١ ٧ ـ دُعَاءُ سُجُودِ ٱلتَّلَاوَةِ

٥- «سَجَدَ وَجْهِيَ لِلَّذِي خَلَقَهُ، وَشَقَّ سَمْعَهُ
 وَبَصَرَهُ بِحَوْلِهِ وَقُوَّتِهِ، ﴿ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْنَالِقِينَ ﴾ ...
 الْنَالِقِينَ ﴾ ...

ٱلْخَلِقِينَ ﴾ . . ١ ٥- «ٱللَّهُمَّ، ٱكْتُبْ لِي بِهَا عِنْدَكَ أَجْرًا، وَضَعْ عَنِّي بِهَا وِزْرًا، وَٱجْعَلْهَا لِي عِنْدَكَ ذُخْرًا، وَتَقَبَّلْهَا مِنِّي كَمَا تَقَبَّلْتَهَا مِنْ عَبْدِكَ دَاوُدَ».

٤٩- أخرجه أصحاب السنن إلا النسائي وانظر صحيح الترمذي ٩٠/١ وصحيح أبن ماجه ١٤٨/١.
 ٥- الترمذي ٤٧٤/٢ وأحمد ٣٠/٦ والحاكم وصححه ووافقه الذهبي ٢٢٠/١ والزيادة له.
 ١٥- الترمذي ٤٧٣/٢ والحاكم وصححه ووافقه الذهبي المديرة والمحالة المديرة والمحالية والمحالية

### ٢٢ التَّشَهَّدُ

٥٢ - ٱلتَّحِيَّاتُ لِلَّهِ، والصَّلَوَاتُ، وَٱلطَّيِّبَاتُ، ٱلسَّلَامُ عَلَيْكَ ـ أَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ - وَرَحْمَةُ ٱللَّهِ وَبَرَكِاتُهُ، ٱلسَّلَامُ عَلَيْنَا وَعِلَىٰ عِبَادِ ٱللَّهِ ٱلصَّالِحِينَ. أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَّهَ إِلَّا ٱللَّهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ». ٢٣- ٱلصَّلَاةُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ بَعْدَ ٱلتَّشَهُدِ ٥٣- ٱللَّاهُمَّ، صِلُّ عَلَىٰ مُحَمَّدِ، وَعَلَىٰ آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، وَعَلَىٰ آلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ. ٱللَّهُمَّ، بَارِكَ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ، وَعَلَىٰ آلِ مُحَمَّدِ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، وَعَلَىٰ آلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ».

٢٥٠ البخاري مع الفتح ١٣/١ ومسلم ٣٠١/١.
 ٥٣٠ البخاري مع الفتح ٤٠٨/٦.

## ٣٠ حِضْنُ الـمُشلِمِ مِنْ أَذْكَارِ ٱلْكِتَابِ وَٱلسُّنَّةِ

٤ ه.البخاري مع الفتح ٢٠٧٦ ومسلم ٣٠٦/١ واللفظ له. ده البخاري ١٠٢/٢ ومسلم ٢١٢/١ واللفظ لمسلم. ده البخاري ٢٠٢/١ ومسلم ٢١٢/١.

الْمَأْثُم وَالْغَرَمِ». ٧٥- «اللَّهُمَّ، إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلْمًا كَثِيرًا، وَلَا يَغْفِرُ الدُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ، فَٱغْفِرُ لِي مَغْفِرَةً مِنَ و يبير المدلوب إِمَّ اللَّهُ فَانْتَ ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ. عِنْدِكَ، وَٱرْحَمْنِي، إِنَّكَ أَنْتَ ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ. ٥٨- «اللَّهُمَّ، أَغْفِرَ لِي مَا قَدَّمْتُ، وَمَا أَخُرْتُ، وَمَا أَسْرَرْتُ، وَمَا أَعْلَنْتُ، وَمَا أَسْرَفْتُ، وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي. أَنْتَ ٱلْقُدِّمُ، وَأَنْتَ ٱلْمُؤَخِّرُ لَا إِلَهَ إِلَّا

٥٩- ﴿ٱللَّالَهُمُّ، أَعِنِّي عَلَىٰ ذِكْرِكَ، وَشُكْرِكَ، وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ.

٥٧. البخاري ١٦٨/٨ ومسلم١٠٧٨/٤.

۱۸۰۰ مسلم ۱۹۸۱ و مسلم ۱۳۸۸. ۸۰- أبو داود ۸۲/۲ والنسائي ۳/۳ه وصححه الألباني في صحيح أبو داود ۲۸۶/۱.

## ٣٧ ﴾ حِصْنُ الـمُسْلِمِ مِنْ أَذْكَارِ ٱلْكِتَابِ وَٱلسُّنَّةِ

٠ ٦- (ٱللَّهُمَّ، إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ ٱلْبُحْلِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ ٱلجُبُنِ، وَأَغُودُ بِكَ مِنْ أَنْ أَرَدٌ إِلَىٰ أَرْذَلِ أَلْهُمْرٍ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ ٱلدُّنْيَا وَعَذَابِ ٱلْقَبْرِ». ٢٦. «ٱللَّهُمَّ، إِنِّي أَسْأَلُكَ ٱلْجُنَّةَ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ

ٱلنَّارِ».

٦٠- ٱللَّهُمَّ، بِعِلْمِكَ ٱلْغَيْبَ، وَقُدْرَتِكَ عِلَى الْحُلَّقِ، أَحْيِنِي مَا عَلِمْتَ ٱلْحَيَاةَ حَيْرًا لِي، وَتَوَفَّنِي إِذَا عَلِمْتَ ٱلْحَيَاةَ حَيْرًا لِي، وَتَوَفَّنِي إِذَا عَلِمْتَ ٱلْقَهْمَّ، إِنَّي أَسْأَلُكَ خَشْيَتَكَ فِي ٱلْفَيْفِ وَٱلشَّهَادَةِ، وَأَسْأَلُكَ كَلِمَةَ ٱلرُّضَا وَٱلْغَضَبِ، وَأَسْأَلُكَ ٱلْقَصْدَ فِي ٱلرُّضَا وَٱلْغَضَبِ، وَأَسْأَلُكَ ٱلْقَصْدَ فِي

٦٠- البخاري مع الفتح ٣٥/٦.
 ٦١- أبو داود وانظر صحيح ابن ماجة٣٢٨/٢.
 ٦٢- النسائي ٤/٤٥، وأحمد ٣٦٤/٤ وصححه الألباني في صحيح النسائي ٢٨١/١.

حِصْنُ الـمُسْلِمِ مِنْ أَذْكَارِ ٱلْكِتَابِ وَٱلسُّنَّةِ ﴿٣٣﴾

الْغِنَىٰ وَالْفَقْرِ، وَأَسْأَلُكَ نَعِيمًا لَا يَنْفَدُ، وَأَسْأَلُكَ أَوْمَ لَا يَنْفَدُ، وَأَسْأَلُكَ الرَّضَا بَعْدَ الْفَضَاءِ، وَأَسْأَلُكَ الرَّضَا بَعْدَ الْفَضَاءِ، وَأَسْأَلُكَ بَرْدَ الْمَيْشِ بَعْدَ الْمُوْتِ، وَأَسْأَلُكَ لَذَّةَ النَّظِرِ إِلَىٰ وَجْهِكَ، وَالشَّوْقَ إِلَىٰ لِقَائِكَ، في غَيْرِ ضَوَّاءَ مُضِرَّةٍ، وَلَا فِتْنَةٍ مُضِلَّةٍ. اللَّهُمَّ، زَيْنَا بِزِينَةِ الْإِيمَانِ. وَاجْعَلْنَا هُدَاةً مُهْتَدِينَ،

رَبِينِ وَ اللَّهُمَّ، إِنِّي أَسْأَلُكَ. يَالَّلُهُ. بِأَنَّكَ ٱلْوَاحِدُ الْأَحَدُ الطَّمَدُ، ٱلَّذِي لَمْ يَلِدْ، وَلَمْ يُولَدْ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوا أَحَدْ، أَنْ تَغْفِرَ لِي ذُنُوبِي، إِنَّكَ أَنْتَ

ي بن المُعَفُورُ الرَّحِيمُ». ٢٤ ـ (اللَّهُمَّ، إِنِّي أَسْأَلُكَ بِأَنَّ لَكَ ٱلْحَمْدَ لَا إِلَهَ إِلَّا

٦٣. أخرجه النسائي بلفظه ٢/٣٥ وأحمد ٤/ ٣٣٨ وصححه الألباني في صحيح النسائي ٢٨٠/١.
 ٦٤. رواه أهل السنن وانظر صحيح ابن ماجة ٣٢٩/٢.

#### ٣٤ حِضْنُ المُسْلِمِ مِنْ أَذْكَارِ ٱلْكِتَابِ وَٱلسُّنَّةِ

أَنْتَ وَحْدَكَ لَا شَرِيكَ لَكَ، ٱلْنَّانُ، يَا بَدِيعَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، يَاذَا ٱلْحِلَالِ وَٱلْإِكْرَامِ، يَاحَيُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، يَاذَا ٱلْحِلَالِ وَٱلْإِكْرَامِ، يَاحَيُ يَا فَيُومُ، إِنِّي أَسْأَلُكَ إَخْوَدُ بِكَ مِنَ ٱلنَّالِ». ٥٦. «ٱللَّهُمَّ، إِنِّي أَسْأَلُكَ بِأَنِّي أَشْهَدُ أَنَّكَ أَنْتَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، ٱلْأَحَدُ ٱلصَّمَدُ، ٱلَّذِي لَمْ يَلِدْ، وَلَمْ يُولُمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوا أَحَدٌ».

٥٧- ٱلْأَذْكَارُ بَغْدَ ٱلسَّلَامِ مِنَ ٱلصَّلَاةِ

٦٦- «أَسْتَغْفِرُ ٱللَّهَ»، ثَلَاثًا (ٱللَّهُمَّ، أَنْتَ ٱلسَّلَامُ، وَمِنْكَ ٱلسَّلَامُ، تَبَارَكْتَ، يَا ذَا ٱلْجُلَالِ وَٱلْإِكْرَامِ».

٦٠. أبو داود ٦٢/٢ والترمذي ٥١٥/٥ وابن ماجه ٢/ ١٦٦٧ وأحمد ٥٠/٥ وانظر صحيح ابن ماجة٢/ ٣٦٩ وصحيح الترمذي ١٦٣/٣.
 ٢٦. مسلم ٤١٤/١.

٦٧- ﴿لَا إِلَكَ إِلَّا ٱللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ ٱلْمُلْكُ وَلَهُ ٱلْجُمْدُ، وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. ٱللَّلَهُمَّ، لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ، وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنعْتَ،

وَلَا يَنْفَعُ ذَا ٱلْجَدِّ مِنْكَ ٱلْجُدُّ». مِنْكَ أَلْجُدُّ». مِنْكَ أَلْمُكُنُهُ لَهُ ٱلْمُلْكَ، مِنْكَ أَلْمُلُكَ، وَكَالْمُلُكَ، وَلَهُ ٱلْحَمْدُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِٱللَّهِ، لَا إِلَهَ إِلَّا ٱللَّهُ، وَلَا نَعْبُدُ إِلَّا إِيَّاهُ، لَهُ ٱلنُّعْمَةُ، وَلَهُ ٱلْفَصْلُ، وَلَهُ ٱلنَّنَاءُ ٱلْخَسَنُ، لَا إِللهَ إِلَّا ٱللَّهُ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ، وَلَوْ كَرِهَ ٱلْكَافِرُونَ»ِ. ٦٩- «سُبْحَانَ ٱللَّهِ، وَٱلْحَمْذُ لِلَّهِ، وَٱللَّهُ أَكْبَرُ»،

۲۲- البخاري ۲۰۵/۱ ومسلم ۲۱۶.
 ۲۸- مسلم ۲۱۵/۱.
 ۱۹- «مسلم ۲۱۸/۱ من قال ذلك دبر كل صلاة غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر» مسلم ۲۱۸/۱.

﴿٣٦ حِضْ الْمُسْلِمِ مِنْ أَذْكَارِ ٱلْكِتَابِ وَٱلسُّنَةِ
ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ، وَلَا إِلَّهَ إِلَّا ٱللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ
ٱلْلَّكُ، وَلَهُ ٱلْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَىٰ كُلَّ شَيْءٍ قَدِيرًا.
• ٧- قراءة سورة الإخلاص، والمعوذتان
• ٧- آية الكرسي عَقِبَ كُلَّ صَلَاةٍ.
• ٢٧ لَا إِلهَ إِلاَ ٱللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ ٱلْلَّكُ،
وَلَهُ ٱلْحَمْدُ، يُحْيِي وَنُمِيتُ، وَهُوَ عَلَىٰ كُلُّ شَيْءٍ

٧٠. أبو داود ٢/٢٨ والنسائي ٦٨/٣ وانظر صحيح الترمذي ٨/٢. والسور الثلاث يقال لها المعوذات وانظر فتح الباري ١٣/٩٠. وانظر فتح الباري ١٣/٩٠. وانظر معنعه دخول الجنة إلا أن يموت. النسائي في عمل اليوم والليلة برقم ١٣١٠ وابن السني برقم ١٣١ وصححه الألباني في صحيح المبامع ٣٢٩/٥ وسلسلة الأحاديث الصحيحة ٢/ ١٩٥٠ برواه الترمذي ١٥٥٥ وأحمد ٢٢٧/٤ وانظر تخريجه في زاد المعاد ٢٠٠/١.

حِضْنُ الـمُشْلِمِ مِنْ أَذْكَارِ ٱلْكِتَابِ وَٱلسُّنَّةِ ﴿٣٧ۗ

قَدِيرٌ»، عَشْرَ مَرَّاتِ بَعْدَ صَلَاةِ ٱلْغُرِبِ وَٱلصَّبْحِ. ١٩٠٤ ٱللَّهُمُّ، إِنِّي أَسْأَلُكَ عِلْمُانَافِعًا، وَرِزْقًا طَيْبًا، وَعَمَلًا مُتَقَبَّلًا»، بَعْدَ ٱلسَّلَامِ مِنْ صَلَاةِ ٱلْفَجْرِ. ٢٦. دُعَاءُ صَلَاةِ الْإِسْتَخَارَةِ

٤٧. قَالَ جَايِرُ بْنُ عَبْدِٱللَّهِ. رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُمَا.: كَانَ رَسُولُ ٱللَّهِ عَلَيْ يُعَلَّمُنَا ٱلِاسْتِخَارَةَ فِي ٱلْأُمُورِ كَانَ رَسُولُ ٱللَّهِ عَلَيْ يُعَلَّمُنَا ٱللَّمُورَةَ مِنَ ٱلْقُرْآنِ، يَقُولُ: وإِذَا هُمَّ أَحَدُكُمْ بِٱلْأَمْرِ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ مِنْ غَيْرِ هَمَّ أَحَدُكُمْ بِٱلْأَمْرِ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ مِنْ غَيْرِ الْفُريضَةِ، إِنِّي أَسْتَخِيرُكَ الْفُريضَةِ، إِنِّي أَسْتَخِيرُكَ بِعُدْرَتِكَ، وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَيْلِمِكَ، وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ أَنْعَلَمْ، وَلَا أَقْدِرُ، وَلَا أَقْدِرُ، وَتَعْلَمُ، وَتَعْلَمُ، وَنَعْلَمُ، وَتَعْلَمُ،

۷۳ ابن ماجه وغیره. وانظر صحیح ابن ماجه ۱۵۲/۱ ومجمع الزوائد ۱۱۱/۱۰ ۷۶ البخاری/۱۲۲۷.

حِصْنُ الـمُسْلِمِ مِنْ أَذْكَارِ ٱلْكِتَابِ وَٱلسُّنَّةِ

وَلاَ أَعْلَمُ، وَأَنْتَ عَلَّامُ ٱلْغُيُوبِ. ٱللَّهُمَّ، إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَلَذَا ٱلأَمْرَ وَيُسَمِّي حَاجِتَهُ . خَيْرٌ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي، وَعَاقِبَةِ أَمْرِي . أَوْ قَالَ: عَاجِلِهِ دِينِي وَمَعَاشِي، وَعَاقِبَةِ أَمْرِي . أَوْ قَالَ: عَاجِلِهِ وَآجِلِهِ . فَأَقَّدُوهُ لِي، وَيَسِّرُهُ لِي ثُمَّ بَارِكْ لِي فِيهِ، وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَلذَا ٱلأَمْرَ شَرِّ لِي فِي دِينِي، وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَلذَا ٱلأَمْرَ شَرِّ لِي فِي دِينِي، وَمَعَاشِي، وَعَاقِبَةِ أَمْرِي . أَوْ قَالَ: عَاجِلِهِ وَآجِلِهِ . وَمَعَاشِي، وَعَاقِبَةِ أَمْرِي . أَوْ قَالَ: عَاجِلِهِ وَآجِلِهِ . فَأَصْرِفْنِي عَنْهُ، وَٱقْدُرْ لِيَ ٱلْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ، ثُمَّ أَرْضِنِي بِهِ».

وَمَا نَدِمَ مَنِ ٱسْتَخَارَ ٱلْحَالِقَ، وَشَاوَرَ الْخَلُوقِ، فَقَدْ قَالَ ٱلْخَلُوقِينَ ٱلْمُؤْمِنِينَ، وَتَثَبَّتَ فِي أَمْرِهِ، فَقَدْ قَالَ سُبْحَانَهُ: ﴿وَشَاوِرْهُمْ فِي ٱلْأَمْنِ فَإِذَا عَنَهْتَ فَتَوَكَّلُ عَلَى ٱللَّهِ ﴾ (١).

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران، آية :١٥٩.

حِصْنُ الـمُشلِمِ مِنْ أَذْكَارِ ٱلْكِتَابِ وَٱلسُّنَّةِ ﴿ ٣٩ ۗ

# ٧٧ـ أَذْكَارُ ٱلصَّبَاحِ وَٱلْسَاءِ

ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ وَحْدَهُ، وَٱلصَّلَاةُ وَٱلسَّلَامُ عَلَىٰ مَنْ لَا نَبِيَّ بَعْدَهُ (١).

٥٧- أَعُوذُ بِٱللَّهِ مِنَ ٱلسَّيْطَانِ ٱلرَّحِيم، ﴿ ٱللَّهُ لَآ إِلَّهُ إِلَّا هُو اَلَّحَى اَلْقَيْوُمُ لَا تَأْخُذُهُ إِسِنَةٌ وَلا نَوْمٌ

(۱) عن أنس يرفعة ولأن أقعد مع قوم يذكرون الله تعالى من صلاة الغداة حتى تطلع الشمس أحبُ إِليَّ من أن أعتق أربعة من ولد إسماعيل، ولأن أقعد مع قوم يذكرون الله من صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس أحبَ إِليَّ من أن أعتق أربعة أبو داود برقم ٣٦٦٧، وحسنه الألباني، صحيح أبو داود برقم ٢٩٨٧، من قالها حين يصبح أجبر منهم من الجن حتى يمسي، ومن قالها حين يمسي أجبر منهم من الجن حتى يمسي، ومن قالها حين يمسي أجبر منهم حتى يصبح أخرجه الحاكم ١٩٢١، وصححه المالباني في صحيح الترغيب والترهيب ١٧٣١، وعزاه إلى النسائي والطبراني وقال: إسناد الطبراني وعيد.

﴿ ٤ كَ حِمْنُ النَّمْسَلِمِ مِنْ أَذْكَارِ الْكِتَابِ وَالسُّنَةِ
لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضُ مَن ذَا الَّذِي
يَشْفَعُ عِندُهُ، إِلَّا بِإِذْنِهِ ۚ يَعَلَمُ مَا بَيْنَ آيَدِيهِ مَ وَمَا
خَلْفَهُمُ ۚ وَلَا يُحِيطُونَ هِنْتَى وَ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا
شَاءً وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضُ وَلَا يَتُودُهُ
حِفْظُهُمَ أَ وَهُوَ الْمَلِيُ الْمَظِيمُ ﴾.

٧٦ سورة الإخلاص، والمعوذتين، ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَمَا لَكُ مَرَّاتٍ الْمَاصِةِ الْمُلْكُ لِلَّهُ(١)، وَٱلْحُمَٰدُ لِلَّهِ، لَاللَّهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ ٱلْمُلْكُ وَلَهُ اللَّهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ ٱلْمُلْكُ وَلَهُ ٱلْحُمْدُ، وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. رَبِّ، وَلَهُ الْمُلْكَ خَيْرَ مَا فِي هَلَذَا ٱلْيَوم، وَخَيْرَ مَا بَعْدَهُ(٢)، أَشْأَلُكَ خَيْرَ مَا فِي هَلَذَا ٱلْيَوم، وَخَيْرَ مَا بَعْدَهُ(٢)،

من قالها ثلاث مرات حين يصبح وحين يمسي كفته <sup>٧٦</sup>كل شيء. أخرجه أبو داود٤/٣٢٧ والترمذي ٥/ ٥٧٠ وانظر صحيح الترمذي ١٨٢/٣. وإذا أمسى قال: أمسينا وأمسى الملك لله.

وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّمَا فِي هَلذَا ٱلْيَوْمِ، وَشَرِّمَا بَعْدَهُ. رَبِّ، أَعُوذُ بِكَ مِنَ ٱلْكَسَلِ، وَسُوءِ ٱلْكِبَرِ. رَبِّ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابٍ فِي ٱلنَّارِ، وَعَذَابٍ فِي ٱلْقَبْرِ». ٧٨ . (ٱللَّهُمَّ، بِكُ أَصْبَحْنَا، وَبِكَ أَمْسَيْنَا ١ ) ، وَبِكَ نَحْيَا، وَبِكَ نَمُوتُ، وَإِلَيْكَ ِٱلنُّشُورُ». و٧- ٱللَّهُمَّ، أَنْتَ رَبِّي، لَا إِلَّهَ إِلَّا أَنْتَ، خَلَقْتني وَأَنَا عَبْدُكَ، وَأَنَا عَلَىٰ عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا ٱسْتَطَعْتُ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ، أَبُوءُ

<sup>(</sup>۱) وإذا أمسى قال: رب أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. (۲) وإذا أمسى قال: اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير. وبك نموت وإليك المصير. الترمذي ١٤٢/٣ وانظر صحيح الترمذي ١٤٢/٣ . ٩٧. من قالها موقتًا بها حين يمسى فعات من ليلته دخل الجنة، وكذلك إذا أصبح. أخرجه البخاري ١٥٠/٧ .

# ﴿ ٤٧ كَا حِضْنُ الْمُسْلِمِ مِنْ أَذْكَارِ ٱلْكِتَابِ وَٱلسُنَةِ

ٱسْتَطَعْتُ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ، أَبُوءُ (١) لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ، وَأَبُوءُ بِذَنْبِي، فَٱغْفِر لِي، فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ ٱلذَّنُوبَ إِلَّا أَنْتِ».

٨٠ «ٱللَّهُمَّ، إِنِّي أَصْبَحْتُ (٢) أُشْهِدُكَ، وأُشْهِدُ حِمَلَةً عُرْشِكِ، وَمَلَاثِكِتَكَ، وَجَمِيعِ خَلْقِكَ، أَنَّكَ أَنْتَ ٱللَّهُ لَا إِلَّهَ إِلَّا أَنْتَ وَحْدَكَ لَا شَرِيكَ لَكَ، وَأَنَّ محَمَّدًا عَبَدُكَ فَرَسُولُكَ»، أَرْبَعَ مَرَّاتِ.

<sup>(</sup>١) أقر وأعترف. (٢) وإذا أمسى قال: اللَّهُمُّ إني أمسيت. ٨٠ من قالها حين يصبح أو يمسى أربع مرات أعتقه اللَّه من النار. أخرجه أبو داود ٣١٧/٤ والبخاري في الأدب المفرد برقم ١٢٠١ والنسائي في عمل اليوم والليلة برقم ٩، وابن السني برقم ٧٠ وحسن سماحة الشيخ ابن باز إسناد النسائي وأبي داود في تحفة الأخيار ص٣٣.

٨١ - «ٱللَّهُمَّ، مَا أَصْبَحَ بِي (١) مِنْ نِعْمَةِ أَوْ بِأَحَدِ مِنْ خَلْقِكَ، فَمِنْكَ وَحْدَكَ لَا شَرِيكَ لَكَ، فَلَكَ أَخْمَدُ، وَلَكَ ٱلشُّكْرُ».

٨٢ « (ٱللَّهُمَّ، عَافِنِي فِي بَدَنِي. ٱللَّهُمَّ، عَافِنِي فِي مَدَنِي. ٱللَّهُمَّ، عَافِنِي فِي سَمْعِي. ٱللَّهُمَّ، اللَّهُمَّ، عَافِنِي فِي بَصَرِي، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ. ٱللَّهُمَّ، إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ ٱلْكُفِرِ، وَٱلْفَقْرِ، وَأَعُوذُ بِكَ اللَّهُمَّ، إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ ٱلْكُفِرِ، وَٱلْفَقْرِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابٍ ٱلْقَبْرِ، لَا إِلَكَ إِلَّا أَنْتَ». ثَلَّاثَ مَرَّاتِ.

(۱) وإذا أمسى قال: اللَّهُمُّ ما أمسى بي..

۱۸. من قالها حين يصبح فقد أدَّى شكر يومه، ومن قالها حين يمسى فقد أدَّى شكر ليلته. أخرجه أبو داود ٤/ حين يمسى فقد أدَّى شكر ليلته. أخرجه أبو داود ٤/ ١٣٦٨ والنسائي في عمل اليوم والليلة برقم ٢ وابن حيان «موارد» رقم ٢٣٦١ وحسن ابن باز إسناده في تحفة الأخيار ص٢٤. أبو داود ٤/٤ ١٣٠ وأحمد ٥/٢٤ والنسائي في عمل اليوم والليلة برقم ٢٦ وابن السني برقم ٦٩ والبخاري في الأدب المفرد وحسن العلامة ابن باز إسناده في تحفة الأخيار ص٢٠.

### ﴿ كُ كُمُ حِضْنُ الـمُسْلِمِ مِنْ أَذْكَارِ ٱلْكِتَابِ وَٱلسُّنَّةِ

٨٣- ٤ حَسْبِي ٱلله لا إِلَه إِلَّا هُو، عَلَيْهِ تَوكَّلْتُ، وَهُو رَبُّ ٱلْعَرْشِ ٱلعَظِيمِ، سَبْعَ مَرَّاتِ. ٨٤- «ٱللَّهُمَّ، إِنِّي أَسْأَلُكَ ٱلْعَفْوَ وَٱلْعَافِيَةَ فِي الدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ. ٱللَّهُمَّ، إِنِّي أَسْأَلُكَ ٱلْعَفْوَ وَٱلْعَافِيَةَ فِي الدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ. ٱللَّهُمَّ، أَسْأَلُكَ ٱلْعَفْوَ وَٱلْعَافِيَةَ فِي دِينِي وَدُنْيَاي، وَأَهْلِي، وَمَالِي. ٱللَّهُمَّ، ٱسْتُرْ عَوْرَاتِي، وَآمِنْ رَوْعَاتِي. ٱللَّهُمَّ، ٱخفَظْنِي مِنْ بَيْنِ عَوْرَاتِي، وَمِنْ خَوْقِي، وَعَنْ يَمِينِي، وَعَنْ شِمَالِي، يَدَيَّ، وَمِنْ خَوْقِي، وَأَعُوذُ بِعَظَمَتِكَ أَنْ أَغْتَالَ مِنْ تَحْتِي، وَمِنْ فَوْقِي، وَأَعُوذُ بِعَظَمَتِكَ أَنْ أَغْتَالَ مِنْ تَحْتِي».

<sup>.</sup>۸۳ من قالها حين يصبح وحين يمسي سبع مرات كفاه الله ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة. أخرجه ابن السني برقم ۷۱ مرفوعًا وأبو داود موقوفًا ۲۱/۶، وصحح إسناده شعيب وعبدالقادر الرناؤوط. انظر: زاد المعاد ۲۷٦/۲.

٨٤- أبو داود وابن ماجه وانظر صحيح ابن ماجه ٣٣٢/٢.

٨٠. (اللَّهُ مَّ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، فَاطِرَ السَّهَادَةِ، فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، رَبَّ كُلِّ شَيْءِ وَمَلِيكَهُ، السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، رَبَّ كُلِّ شَيْءِ وَمَلِيكَهُ، أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ نَفْسِي، وَمِنْ شَرِّ الشَّيْطَانِ وَشِرْكِهِ، وَأَنْ أَقْتَرِفَ عَلَىٰ وَمِنْ شَرِّ الشَّيْطِي، وَمُنْ أَقْتَرِفَ عَلَىٰ نَفْسِي شُوءًا، أَوْ أَجُرَّهُ إِلَىٰ مُسْلِمٍ».
٨٦. وبشم اللَّه الَّذِي لا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيْءً في السَّمَاءِ، وَهُو السَّمِيعُ الْعَلِيمُ»، فَلَمْ الشَّمِيعُ الْعَلِيمُ».
ثَلَاثَ ضِرَاتِ.

٨٥. الترمذي وأبو داود. وانظر: صحيح الترمذي ٣/ ١٤٢
 ٨٦. من قالها ثلاثًا إذا أصبح وثلاثًا إذا أمسى لم يضره شيء. أخرجه أبو داود ٣٢٣/٤ والترمذي ٣٣٢/٢ وابن ماجه وأحمد. انظر: صحيح ابن ماجه وأحمد. انظر: صحيح ابن ماجه الأخيار وحسن إسناده العلامة ابن باز في تحفة الأخيار ص٣٩.

## كُمُّ عِضْ المُسْلِمِ مِنْ أَذْكَارِ ٱلْكِتَابِ وَٱلسُّنَّةِ

٨٧. «رَضِيتُ بِاللَّهِ رَبَّا، وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا، وَبِمَالْإِسْلَامِ دِينًا، وَبِمَالْإِسْلَامِ دِينًا، وَبِمُكِمِّدِ عَيَّلِيُّ نَبِيًّا» ثَلَاتَ مَرَّاتِ.
٨٨. «يَاحَيُّ، يَاقَيُّومُ، بِرَحْمَتِكَ أَسْتَغِيثُ، أَصْلِحْ شَأْنِي كُلَّهُ، وَلَا تَكِلْنِي إِلَى نَفْسِي طَوْفَةَ عَيْنٍ». شَأْنِي كُلَّهُ، وَلَا تَكِلْنِي إِلَى نَفْسِي طَوْفَةَ عَيْنٍ». هما أَصْبَحَ اللَّلُكُ لِلَّهِ رَبِّ ١٨٨. «أَصْبَحْنَا وَأَصْبَحَ اللَّلُكُ لِلَّهِ رَبِّ الْمَالُكُ خَيْرَ هَلْذَا اللَّهُمُّ، إِنِّي أَسْأَلُكُ خَيْرَ هَلْذَا اللَّهُمُّ، إِنِّي أَسْأَلُكُ خَيْرَ هَلْذَا اللَّهُمُّ، إِنِّي أَسْأَلُكُ خَيْرَ هَلْذَا

٨٧. من قالها ثلاثًا حين يصبح وثلاثًا حين يمسي كان حقًا على الله أن يرضيه يوم القيامة. أحمد ٢٣٧/٤ والنسائي في عمل اليوم برقم ٤ وابن السني برقم ٦٨ وأبو داود ١٨/٤ والترمذي ١٥/٥٥ وحسنه ابن باز في تحفة الأخيار ص٣٩. الحاكم وصححه ووافقه الذهبي ٢٥/١، وانظر صحيح الترغب والترهيب ٢٧٣/١. (١) وإذا أمسى قال: أمسينا وأمسى الملك لله رب العالمين. ١٩٠٤ بو داود ٢٧٢/٢ وحسن إسناده شعيب وعبدالقادر الأرناؤوط في تحقيق زاد المعاد ٢٧٣/٢.

### حِصْنُ الـمُسْلِمِ مِنْ أَذْكَارِ ٱلْكِتَابِ وَٱلسُّنَةِ ﴿٤٧﴾

ٱلْيَوْمِ(١)؛ فَتْحَهْ، وَنَصْرَهُ، وَنُورَهُ، وَبَرَكَتَهُ، وَهُدَّاهُ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا فِيهِ، وَشَرِّ مَا بَعْدَهُ». . ٩. «أَصْبَحْنَا عَلَىٰ فِطْرَةِ ٱلْإِسْلَامْ<sup>(٢)</sup>، وعَلَىٰ كَلِمَةِ ٱلْإِخْلَاصِ، وَعَلَىٰ دِينِ نَبِيُّنَا مَحَمَّدِ عَلِيْنِ ، وَعَلَىٰ مِلَّةِ أَبِينَا إِبْرَاهِيمَ، حَنِيفًا مُشَلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ أَلْمُشْرِكِينَ».

رِّ بِيُكُ ٩١. «سُبْحَانَ ٱللَّهِ وَبِحَمْدِهِ»، مِئَةَ مَرَّةٍ.

 <sup>(</sup>١) وإذا أمسى قال: اللَّهُمَّ إني أسألك خير هذه الليلة فتحها ونصرها ونورها وبركتها وهداها وأعوذ بك من شر ما

ونصرها ونورها وبركتها وهداها واعود بن من سرما فيها وشر ما بعدها.

• وإذا أمسى قال: أمسينا على فطرة الإسلام.

• و أحمد ٢٠٠١/٥٤٠٧ وابن السني في عمل اليوم والليلة برقم ٣٤ وانظر: صحيح الجامع ٢٠٩/٤.

• من قالها مائة مرة حين يصبح وحين يمسى لم يأت أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه. مسلم ٢٠٧١/٤.

كُمُ عَضْ المُسْلِمِ مِنْ أَذْكَارِ ٱلْكِتَابِ وَٱلسُّنَّةِ

٩٢- «لَا إِلَنَهَ إِلَّا ٱللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ ٱللَّكُ وَلَهُ ٱلْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ»، اللَّكُ وَلَهُ ٱلْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ»، (عَشْرَ مَرَّاتٍ)، أَوْ (مَرَّةً وَاحِدَةً عِنْدَ ٱلْكَسَلِ) (١٠). ٩٣- «لَا إِلَنَهَ إِلَّا ٱللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ ٱللَّكُ، وَلَهُ ٱلْحُمْدُ، وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ»،

رقم ٥٠٥. (١) أبو داود ٣١٩/٤ وابن ماجه وأحمد ٢٠/٤ وابن ماجه وأحمد ٢٠/٤ وانظر: صحيح أبو والترهيب ٢٠٠/١) صحيح أبو داود ٣٣١/٢٣ وزاد المعاد

٩٣- من قالها مائة مرة في يوم كانت له عدل عشر رقاب، وكتب له مائة حسنة، ومُحيت عنه مائة سيڤة، وكانت له حرزًا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأت أحد عمل أكثر من ذلك. البخاري ٩٥/٤، ومسلم ٢٠٧١/٤.

٩٢- النسائي في عمل اليوم والليلة برقم ٧٤ وانظر: صحيح الترغيب والترهيب ٢٧٧/١، وتحفة الاخيار لابن باز ص٤٤، وانظر فضلها في ص١٤٦، حديث رقم ٢٥٥.

مِئَةً مَرَّةٍ إِذَا أَصْبَحَ.

٩٤. (سُبْحَانَ ٱللَّهِ وَبِحَمْدِهِ، عَدَدَ خَلْقِهِ، وَرِضًا نَفْسِهِ، وَزِنَةً عَرْشِهِ، وَمِدَادَ كَلِمَاتِهِ،

ثَلَاثَ مَوَّاتِ إِذَا أَصْبَحَ. ه ٩. وَاللَّهُمُّ، إِنِّي أَسْأَلُكَ عِلْمًا نَافِعًا، وَرِزْقًا طَيْبًا، وَعِمَلًا مُتَقَبِّلًا»، إِذَا أَصْبَحَ.

<sup>9.</sup> مسلم ٢٠٩٠/٤. ٥٥. أخرجه ابن السني في عمل اليوم والليلة برقم ٥٥ وابن ماجه برقم ٥٥ وحسن وابن ماجه برقم ٥٤ وابن ماجه برقم ٩٢٥ وحسن إسناده عبدالقادر وشعب الأرناؤوط في تحقيق زاد المعاد ٢/٥٧٣.

٩٦. البخاري مع الفتح ١٠١/١١، ومسلم ٢٠٧٥/٤. ٩٧. من قالها حين يمسي ثلاث مرات لم تضره محمّة تلك الليلة. أخرجه أحمد ٢٩٠/٢، والنسائي في عمل

## ٥٠ حِضْ المُسْلِمِ مِنْ أَذْكَارِ ٱلْكِتَابِ وَٱلسُنَّةِ

خَلَقَ»، ثَلَاثَ مَرَّاتٍ إِذَا أَمْسَىٰ. ٨٥ـ «ٱللَّلُهُمَّ، صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ نَبِيِّنَا مُحَمَّدِ»، عَشْرَ مَرَّاتٍ.

٢٨. أَذْكَارُ ٱلنَّوْم

٩٩. (يَجْمَعُ كَفَّيْهِ، ثُمَّ يَنْفُثُ فِيهِمَا، فَيَقْرَأُ
 فِيهِمَا: ﴿ قُلْ هُوَ اللّهُ أَحَـكُ ﴾ وَ﴿ قُلْ أَعُوذُ لِرَبِّ النّاسِ ﴾ ثُمَّ بِرَبِّ النّاسِ ﴾ ثُمَّ بِرَبِّ النّاسِ ﴾ ثُمَّ يَمْسَحُ بِهِمَا مَا اسْتَطَاعَ مِنْ جَسَدِهِ، يَعْدَأُ بِهِمَا

اليوم والليلة برقم ٩٠٠ وابن السني برقم ٦٨ وانظر: صحيح الترمذي ١٨٧/٣، وصحيح ابن ماجه ٢/ ٢٦٦ وتحفة الأخيار ص٤٥.

٩٨. (من صلى على حير صلاح).
 ٩٨. (من صلى على حين يصبح عشرًا وحين يمسى عشرًا أدركته شفاعتي يوم القيامة أخرجه الطبراني بإسنادين أحدهما جيد، انظر: مجمع الزوائد ١٢٠/١.
 ١٢٠/١ وصحيح الترغيب والترهيب ٢٧٣/١.
 ٩٩. البخاري مع الفتح ١٢/ ومسلم١٧٢٢/٤.

## حِصْنُ الـمُسْلِمِ مِنْ أَذْكَارِ ٱلْكِتَابِ وَٱلسُّنَّةِ ﴿ ٥٩

عَلَىٰ رَأْسِهِ، وَوَجْهِهِ، وَمَا أَقْبَلَ مِنْ جَسَدِهِ»، يَفْعَلُ ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتِ».

ذَٰلِكَ ثَلَاثَ مَوَّاتِ».

. ١٠٠ ﴿ اللّهُ لا إِلَهُ إِلّا هُو اَلْعَى الْقَيُّومُ لا الْحَافِرُ الْقَيُّومُ لا الْحَافُ الْقَيْوَمُ لا الْحَافُرِةِ وَمَا فِي السَّمَوْتِ وَمَا فِي اللَّرْضُ مَن ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِندَهُ وَ إِلَا بِإِذِيهِ عَمَّلَمُ مَا اللَّرْضُ مَن ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِندَهُ وَ إِلَا بِإِذِيهِ مَعْمَا اللَّهُ مَا اللَّهُ الْمُؤْمِنُونُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللِّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ اللللْلَهُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللللْلَهُ اللللْلَهُ اللللْلَالْمُؤْمِنُولُ الللَّهُ الللللْلَهُ اللللْلِهُ الللللْلِلْلَهُ اللللْلِلْلَهُ اللللْلِهُ اللللْلَهُ اللللْلَهُ اللللْلِهُ اللللْلِهُ الللللْلِهُ الللللْلِلْلَهُ اللللْلِهُ الللللْلِهُ اللللْلِلْلَهُ اللللْلِهُ الللْلِهُ اللللْلِهُ اللللْلَهُ الللْلَهُ اللللْلَهُ اللللْلِلْلَهُ الللْلَهُ اللللْلِلْلَهُ اللللْلِلْلَهُ ا

. . , من قرأها إذا أوى إلى فراشه فإنه لن يزال عليه من الله حافظ ولا بقربه شيطان حتى يصبح البخاري مع الفتح ٤٨٧/٤.

#### ٥٢ ﴾ حِضْنُ المُسْلِمِ مِنْ أَذْكَارِ ٱلْكِتَابِ وَٱلسُنَّةِ

لا نَعْزِقُ بَيْنَ أَحَدِ مِن رُسُلِهِ وَقَالُواْ سَمِعْنَا وَأَلَمَعْنَا عُغْرَانَكَ رَبِّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ \* لا وَكَلَيْكَ الْمَصِيرُ \* لا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا أَكْسَبَتْ رَبِّنَا لا تُوَاخِذْنَا إِن نَسِينَا أَوْ وَعَلَيْهَا مَا أَكْسَبَنَا وَلا تَعْمِلُ عَلَيْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ خَمَلُنَا مُ اللهِ مَعْنَا وَلا تَعْمِلُ عَلَيْنَا إِنْ اللهِ اللهِ عَلَيْنَا وَلا تَعْمِلُ كَمَا كَمَا مَا كَسَامُ لا أَخْمَلُنَا أَنْ اللهِ مُعْنَا اللهِ مِنْ فَلِينَا وَلا تَعْمِلُ اللهِ وَاللهُ اللهُ عَلَى اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَلِي اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>۱) وإذا قام أحدكم من فراشه ثم رجع إليه فلينفضه بصنفة إزاره ثلاث مرات وليسم الله فإنه لا يدري ما خلفه عليه بعده وإذا اضطجع فليقل:..» الحديث. 1.1. البخاري ٢٦/١١. ومسلم ٢٠٨٤/٤.

فَأَحْفَظُهَا، بِمَا تَحْفَظُ بِهِ عِبَادَكَ ٱلصَّالِحِينَهِ. ١٠٣ - ﴿ ٱللَّاهُمَّ، إِنَّكَ خَلَقْتَ نَفْسِي، وَأَنْتَ تَوَقَّاهَا، لَكَ مَمَاتُهَا وَمَحْيَاهَا، إِنْ أَحِيَيْتِهَا فَأَحْفَظْهَا، وَإِنْ أَمَدُّهَا فَٱغْفِرْ لَهَا. ٱللَّاهُمَّ، إِنِّي أَسْأَلُكَ ٱلْعَافِيَةَ». اللَّهُمَّ، قِنِي (١) عَلَّالَكُ يَوْمَ تَبْعَثُ اللَّهُمَّ، قِنِي (١) عَلَّالَكَ يَوْمَ تَبْعَثُ عِبَادَكَ، ثَلَاثَ مَرَّاتٍ.

١٠٥- «بِٱسْمِكَ - ٱللَّهُمَّ - أَمُوتُ وَأَحْيَا». ١٠٦ د (شَبْحَانَ ٱللَّهِ»، ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ، ﴿وَٱلْحُمْدُ

خده ثم يقول...، الحديث.

١٠٣. أخرجه مسلم ٢٠٨٣/٤ وأحمد بلفظه ٧٩/٧. (١) كَانَ ﷺ إذا أراد أن يرقد وضع يده اليمني تحت

١٠٤. أبو داود بلفظه ٢١١/٤ وانظر صحيح الترمذي ٣/

١٠٥ ألبخاري مع الفتح ١١٣/١١ ومسلم ٢٠٨٣/٤. ١٠٦ من قال ذلك عندما يأوي إلى فراشه كان خيرًا له من خادم. البخاري مع الفتح ٧١/٧ ومسلم ١/٤ ٩٠٢.

#### \$ ٥ كُ حِصْنُ المُشلِمِ مِنْ أَذْكَارِ ٱلْكِتَابِ وَٱلسُّنَّةِ

لِلَّهِ»، ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ، «وَٱللَّهُ أَكْبَرُ» أَرْبَعًا وَثَلَاثِينَ. ١٠٧ و (ٱللَّهُمَّ، رَبُّ ٱلسَّمَاوَاتِ ٱلسَّبْعِ، ورَبَّ ٱلْعَرْشِ ٱلْعَظِيمِ، رَبَّنَا، وَرَبَّ كُلِّ شَيْءٍ، فَالِقَ ٱلْحَبِّ وَٱلنِّوَكَٰى، وَمُنْزِلَ ٱلتَّوْرَاةِ وَٱلْإِنْجِيلِ، وَٱلْفُرْقَانِ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرٍّ كُلِّ شَيْءٍ أَنْتَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهِ. ٱللَّاهُمَّ، أَنْتَ ٱلْأَوَّلُ فَلَيْسَ تَبْلَكَ شَيْءٌ، وَأَنْتَ ٱلآخِرُ فَلَيْسَ بَعْدَكُ شَيْءٌ، وَأُنْتَ ٱلظُّاهِرُ فَلَيْسَ فَوْقَكَ شَيْءٌ، وَأَنْتِ ٱلْبَاطِنُ فَلَيْسَ دُونَكَ شَيْءٌ، ٱقْضِ عَنَّا ٱلَّدَّيْنَ، وِأَغْنِنَا مِنَ ٱلْفَقْرِ». ٨٠١. ﴿ الْخُمُدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي أَطْعَمَنَا، وسَقَانَا، وَكَفَانَا، وَآوَانَا، فَكُمْ مِمَّنْ لَا كَافَي لَهُ، وَلَا مُؤْوِيَ».

۱۰۷ـ مسلم٤/٤٨٠٢. ۱۰۸ـ مسلم ١٠٨٤.

١٠٩- «ٱللَّهُمَّ، عَالِمَ ٱلْغَيْبِ والشَّهَادِةِ، فَاطِرَ السَّمَاوِاتِ وَٱلْأَرْضِ، رَبَّ كُلِّ شَيْءٍ وَمَلِيكَهُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَّهَ إِلَّا أَنْتَ، أَعُودُ بِكِّ مِنْ شَرَّ نَفْسِي، وَمِنْ شَرِّ ٱلشَّيْطَانِ وَشِرْكِهِ، وَأَنْ أَقْتَرِفَ عَلَىٰ نَفْسِي سُوءًا، أَوْ أَجُرَّهُ إِلَىٰ مُسْلِمٍ».

١١٠. ﴿ يَقْرَأُ: سورة ﴾ [آمَرُ الْمَرَ الْمَرَ الْمَرَ الْمَرَا ٱلْكِتُنِ لَا رَبُّ فِيهِ مِن رَّبِّ ٱلْمُلَمِين ﴾. [سورة السجدة كاملة]

وَ«يَقْرَأُ: سورة ﴿ تَبَرَكَ ٱلَّذِي بِيَدِهِ ٱلْمُلَّكُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ ﴾ [سورة المُلكُ كاملة].

١٠٩. أبو داود ٣١٧/٤ وانظر صحيح الترمذي ٣/

۱۲۰ الترمذي والنسائي وانظر صحيح الجامع٢٥٥/٤.

وَ اللَّهُ عَالَمُ إِذَا تَقَلَّبَ لَيْلًا اللَّهُ الْوَاحِدُ ٱلْفَهَّارُ، رَبُّ اللَّهُ الْوَاحِدُ ٱلْفَهَّارُ، رَبُّ

<sup>(</sup>۱) إذا أخذت مضجعك فتوضاً وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقيك الأيمن ثم قل:.. الحديث. ١١١. قال على لله ذلك: وفإن مُتَّ مُتُ على الفطرة، البخاري مع الفتح ١١٣/١١ ومسلم ٤/ ٢٠٨١.

١٠٧٠. . ١١٢ يقول ذلك إذا تقلب من جنب إلى جنب في الليل. أخرجه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي ٤٠/١ ه والنسائي في عمل اليوم والليلة وابن السني وانظر صحيح الجامع ٢١٣/٤.

حِضْنُ الْـمُسْلِمِ مِنْ أَذْكَارِ ٱلْكِتَابِ وَٱلسُنَّةِ ﴿ ٥٧

ٱلسُّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ، وَمَا بَيْنَهُمَا، ٱلْعَزِيزُ ٱلْغَفَّارُهِ. • ٣- دُعَاءُ ٱلْفَزِعِ فِي ٱلنَّوْمِ،

وَمَنْ بُلِيَ بِالْوَخْشَةِ

١١٣. وأَعُوذُ بِكَلِمَاتِ ٱللَّهِ ٱلتَّامَّاتِ مِنْ غَضِيهِ وَعِقَابِهِ، وَشَرُّ عِبَادِهِ، وَمِنْ هَمَزَاتِ ٱلشُّمَاطِينِ، وَأَنْ يَحْضُرُونِ».

٣١- مَا يَفْعَلُ مَنْ رَأَى الرُّؤْيَا أَوِ ٱلْخُلُّمَ ١١٤. (يَنْفُتُ عَنْ يَسَارِهِ، ثَلَاثًا. ﴿ يَسْتَعِيدُ بِٱللَّهِ مِنَ ٱلشَّيْطَانِ، وَمِنْ شَرِّ مَا رَأَى ، ثَلَاثَ مَرَّاتٍ.(١)

۱۱۳. أبو داود ۱۲/۶ وانظر صحيح الترمذي١٧١/٣. ١١٤. مسلم ١٧٧٢/٤. (١) مسلم ١٧٧٢/٤/٢.

# ٥٨ ﴾ حِشْنُ الـمُشلِمِ مِنْ أَذْكَارِ ٱلْكِتَابِ وَٱلسُّنَّةِ

«لَا يُحَدِّثُ بِهَا أَحَدُا».(١) «يَتَحَوَّلُ عَنْ جَنْبِهِ ٱلَّذِي كَانَ عَلَيْهِ». (٢) ١١٥ و (يَقُومُ يُصَلِّي إِنْ أَرَادَ ذَٰلِكَ). ٣٢ ـ دُعَاءُ قَنُوتِ ٱلْوِنْـــرِ

١١٦. ﴿ٱللَّهُمَّ، ٱهْدِنِي فِيمَنْ هَدَيْتَ، وَعَافِنِي فِيمَنْ عَافَيْتَ، وَتَوَلَّنِي فِيمَنْ تَوَلَّيْتَ، وَبَارِكْ لِي فِيمَا أَعْطَيْتَ، وَقِنِي شَرَّ مَا قَضَيْتَ، فَإِنَّكَ تَقْضِيُّ وَلَا يُقْضَىٰ عَلَيْكَ، إِنَّهُ لَا يَذِلُّ مَنْ وَأَلَيْتَ، [وَلَّا

<sup>(</sup>۱) مسلم ۱۷۷۲/۶. (۲) مسلم ۱۷۷۳/۶. ۱۱۵. مسلم ۱۷۷۳/۶. ۱۱۵. أخرجه أصحاب السنن الأربعة وأحمد والدرامي والحاكم والبيهقي وما بين المعكوفين للبيهقي وانظر صحيح النرمذي ۱۶۶/۱ وصحيح ابن ماجة ۱۹۶/۱ وإرواء الغليل للألباني ۱۷۲/۲.

يَعِزُّ مَنْ عَادَيْتَ]، تَبَارَكْتَ رَبُّنَا وَتَعَالَيْتَ». ١١٧. (ٱللَّهُمَّ، إِنِّي أَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ، **وَ**بُمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ، لَا أُخْصِى ثَنَاءً عَلَيْكَ، أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَىٰ نَفْسِكَ». رَ يَا اللَّهُمَّ، إِيَّاكَ نَعْبُدُ، وَلَكَ نُصَلِّي اللَّهُمَّ، إِيَّاكَ نَعْبُدُ، وَلَكَ نُصَلِّي وَنَسْجُدُ، وَإِلَيْكَ نَسْعَىٰ وَنَحْفِدُ، نَرْجُو رَحْمَتَكَ، وَنَحْشَىٰ عَذَابَكَ، إِنَّ عَذَابَكَ بِٱلْكَافِرِينَ مُلْحَقّ. ٱللَّهُمَّ، إِنَّا نَسْتَعِينُكَ، وَنَسْتَغْفِرُكَ، وَنُشِي عَلَيْكَ ٱلْحَيْرَ، ۚ وَلَا نَكْفُرُكَ، وَنُؤْمِنُ بِكَ، وَنَحْضَعُ لَكَ،

۱۱۷. أخرجه أصحاب السنن الأربعة وأحمد. انظر صحيح الترمذي ١٨٠/٣ وصحيح ابن ماجه ١/ ١٩٤ و ١٩٤ ما ١٧٥/٠.

١١٨. وعروه ٢٠١١. ١١٨. أخرجه البيهقي في السنن الكبرى وصحح إسناده ٢١١/٢ وقال الشيخ الألباني في إرواء الغليل وهذا إسناد صحيح٢/١٧٠. وهو موقوف على عمر.

• ٦ ﴾ حِفْنُ الـمُشلِمِ مِنْ أَذْكَارِ ٱلْكِتَابِ وَٱلسُّنَةِ وَنَخْلَعُ مَنْ يَكْفُرُكَ.

٣٣. ٱلذُّكْرُ عَقِبَ ٱلسَّلَامِ مِنَ ٱلْوِثْرِ ١١٩. وشنحانَ ٱلْلَلِكِ ٱلْقُدُّوسِ، ثَلَاث مرَّاتِ، وَٱلنَّالِثَةُ يَجْهَرُ بِهَا، وَيَمُدُّ بِهَا صَوْتَهُ؛ يَقُولُ: [رَبُ ٱللَّاثِكَةِ وَٱلرُّوحِ]».

٣٤. دُعَاءُ الْهَمُّ وَٱلْخُزْنِ

. ٢٠ و اللَّهُمَّ، إِنِّي عَبْدُكَ، آبْنُ عَبْدِكَ، آبْنُ أَمَّتِكَ، نَاصِيتِي بِيَدِكَ، مَاضِ فِي حُكْمُكَ، عَدْلُّ فِي قَضَاؤُكِ، أَسْأَلُكَ بِكُلِّ ٱسْم هِوَلَكِ، سِمَّيْتَ بِهِ نَفُّسَكَ، أَوْ أَنْزَلْتُهُ فِي كِتَابِكَ أَ أَوْ عَلَّمْتَهُ أَحَدًا مِنْ برادرواه النسائي ۲٤٤/۳ والدار قطني وغيرهما وما ين المعكوفين زيادة للدار قطني ۳۱/۳ وإسناده صحيح انظر زاد المعاد بتحقيق شعيب الأرناؤوط وعبدالقادر الأرناؤوط ٣٣٧/١.

حِضْنُ الـمُسْلِمِ مِنْ أَذْكَارِ ٱلْكِتَابِ وَٱلسُنَّةِ ﴿ ٣١ ﴾

خَلْقِكَ، أَوِ ٱسْتَأْثُرُتَ بِهِ فِي عِلْمِ ٱلْغَيْبِ عِنْدَكَ، أَنْ تَجْعَلُ ٱلْقُرْآَنَ رَبِيعَ قَلْبِي، ۚ وَنُورَ صَدْرِي، وَجِلَاءَ

بَدِسَ ، وَذَهَابَ هَمِّيَ». مُحْزِنِي، وَذَهَابَ هَمِّيَ». ١٢١- وَٱللَّهُمَّ، إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ ٱلْهَمِّ وَٱلْحُزَنِ، وَٱلْهِجْزِ وَٱلْكَسَلِ، وَٱلْبُحْلِ والْجُبْنِ، وَضَلَعِ ٱلدَّيْنِ، 

الله وَ اللهِ وَبُ ٱلسَّمَاوَاتِ وَرَبُّ ٱلْأَرْضِ، وَرَبُّ ٱلْعَرْشِ ٱلْكَرِيمُ.

١٢١- البخاري ١٥٨/٧ كان الرسول ﷺ يكثر من هذا الدعاء انظر البخاري مع الفتح ١٩٣/١. ١٢٢- البخاري ١٥٤/٧ ومسلم ٢٠٩٢/٤.

٦٢ ﴾ حِضْنُ الـمُشلِمِ مِنْ أَذْكَارِ ٱلْكِتَابِ وَٱلسُّنَّةِ

١٢٣- «ٱللَّهُمَّ، رَحْمَتَكَ أَرْجُو، فَلَا تَكِلْنِي إِلَىٰ نَفْسِي طَرْفَةَ عَيْنٍ، وَأَصْلِحْ لِي شَأْنِي كُلَّهُ، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ». إِلَّا أَنْتَ». ١٢٤- «لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ

رَبِي. ١٢٥- «اَللَّهُ اللَّهُ رَبِّي، لَا أُشْرِكُ بِهِ شَيْعًا». ٣٦- دُعَاءُ لِقَاءِ الْعَدُوِّ وَذِي السَّلْطَانِ

١٢٦- ﴿ٱللَّهُمَّ، إِنَّا نَجْعُلُكَ فِي نُحُورِهِمْ، وَنَعُوذُ

-۱۲۳ أبو داود ٣٢٤/٤ وأحمد ٢٢٥ وحسنه الألباني في صحيح أبو داود٩/٣٥٩. ١٢٤ الترمذي ٥٢٩/٥ والحاكم وصححه ووافقه الذهبي ١٠٥/٥ وانظر صحيح الترمذي١٦٨/٣٠. ١٢٥ أخرجه أبو داود ٢٧/٢ وانظر صحيح ابن ماجة٢/

١٢٦- أبو داود ٨٩/٢ وصححه الحاكم ووافقه الذهبي

بِكَ مِنْ شُرُورِهِمْ». ١٢٧- «ٱللَّهُمَّ، أَنْتَ عَضُدِي، وَأَنْتَ نَصِيرِي، بِكَ أَمُحُولُ، وَبِكَ أَصُولُ، وَبِكَ أُقَاتِلُ». ١٢٨- «حَسْبُنَا ٱللَّهُ، وَنِعْتُمَ ٱلْوَكِيلُ». ٣٧. دُعَاءُ مَنْ خَافَ ظُلْمَ ٱلسُّلْطَانِ

١٢٩ و «ٱللَّهُمَّ، رَبُّ ٱلسَّمَاوَاتِ ٱلسَّبْع، وَرَبُّ ٱلْعَرْشِ ٱلْعَظِيمِ، كُنْ لِي جَارًا مِنْ فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ، وَأَحْزَابِهِ مِنْ خَلَاثِهِ، أَنْ يَفْرُطَ عَلِيَّ أَحِدُ مِنْهُمْ، أَوْ يَطْغَىٰ، ۚ عَزَّ جَارُكَ، وَجَلَّ ثَنَاؤُكَ<sup>،</sup> وَلَا إِلَـٰهَ إِلَّا

١٢٧- أبو داود ٢٢/٣ والترمذي ٥٧٢/٥، وانظر صحيح

الترمذي ۱۸۳/۳ والترملي ۱۸۷/۰ الترمذي ۱۸۳/۳. ۱۲۸- البخاري ۱۷۲/۰. ۱۲۹- البخاري في الأدب المفرد برقم ۷۰۷ وصححه الألباني في صحيح الأدب المفرد برقم ۵٤٥.

٣٨ـ ٱلدُّعَاءُ عَلَى الْعَدُوِّ

١٣١-(ٱللَّهُمَّ، مُنْزِلَ ٱلْكِتَابِ، سَرِيعَ ٱلْحَيْسَابِ، ٱلْمَاجِرَابَ. ٱللَّهُمَّ، ٱلْحَرِمْهُمْ، وَزَلْزِلْهُمْ».

١٣٠- البخاري في الأدب المفرد برقم ٧٠٨ وصححه الألباني في صحيح الأدب المفرد برقم ٤٦ه. ١٣١- مسلم ١٣٦٢/٣.

٣٩ـ مَا يَقُولُ مَنْ خَافَ قَوْمًا

١٣٢- «ٱللَّهُمَّ، ٱكْفِنِيهِمْ بِمَا شِفْتَ». • ٤- دُعَاءُ مَنْ أَصَابَهُ شَكَّ فِي ٱلْإِيمَانِ

١٣٣- (يَسْتَعِيذُ بِٱللَّهِ». (يَشْتَهِي عَمَّا شَكَّ فِيهِ». (١) ١٣٤- يَقُولُ: «آمَنْتُ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ»

١٣٥ ـ يَقْرَأُ قَوْلَهُ تَعَالَىٰ: ﴿ هُوَ ٱلْأَوَّلُ وَٱلْآخِرُ وَٱلظُّنهِرُ وَٱلْبَالِمَنُّ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾.

١٣٢. مسلم ٢٣٠٠/٤. ١٣٢. البخاري مع الفتح ٣٣٦/٦ ومسلم ١٢٠/١. (١) البخاري مع الفتح ٣٣٦/٦ ومسلم ١٢٠/١. ١٢٠/١. ١٢٤. مسلم ١٢٠/١. ١٣٤. مسلم ١٩٠١. ١٢٠٠. ١٢٠. مسلم ١٩٠١. مارة الحديد، الآية:٣. أبو داود ٣٢٩/٤ وحسنه الألباني في صحيح أبو داود ٩٦٣/٣.

﴿ ٢٦ ﴾ حِصْنُ الـمُسْلِمِ مِنْ أَذْكَارِ ٱلْكِتَابِ وَٱلسُّنَةِ

١ ٤ ـ دُعَاءُ قَضَاءِ ٱلدَّيْنِ

١٣٦. (ٱللَّهُمَّ، ٱكْفِنِي بِحَلَالِكَ عَنْ حَرَامِكَ،

وَأَغْنِنِي بِفَضْلِكُ عَمَّنْ سِوَاكَ». ٧٣٧ ـ «ٱللَّهُمَّ، إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ ٱلْهَمِّ وَٱلْحَزَٰنِ، وَالْعَجْزِ وَٱلْكَسْلِ، وَٱلْبُحْلِ وَٱلْجُبْنِ، وَضَلَعِ ٱلدَّيْنِ،

وَّغَلَبَةِ ٱلرِّجَالِ». ٢ ٤- دُعَاءُ ٱلْوَسْوَسَةِ في ٱلصَّلَاةِ وٱلْقِرَاءَةِ ١٣٨. «أَعُوذُ بِٱللَّهِ مِنَ ٱلشَّيْطَانِ ٱلرَّجِيمِ»، وَٱتَّفُلْ عَلَىٰ يَسَارِكُ، ثَلَاثًا.

١٣٦. الترمذي ٥/ ٥٦٠ وانظر صحيح الترمذي ١٨٠/٣. ١٣٧. البخاري ١٥٨/٧. مسلم ١٧٢٩/٤ من حديث عشمان بن العاص العامل الله عني.

٣٤- دُعَاءُ مَنِ اسْتَضْعَبَ عَلَيْهِ أَمْرٌ ١٣٩ دَاللَّهُمْ، لَا سَهْلَ إِلَّا مَا جَعَلْتُهُ سَهْلًا، ١٣٩ وَأَنْتَ جَعْمُلُ الْحَرْنَ . إِذَا شِعْتَ . سَهْلًا». وَأَنْتَ جَعْمُلُ الْحَرْنَ . إِذَا شِعْتَ . سَهْلًا». ٤٤- مَا يَقُولُ وَيَفْعَلُ مَنْ أَذُنَبَ ذَنْبًا، فَيُحْسِنُ ١٤٠. (مَا مِنْ عَبْدِ يُذْنِبُ ذَنْبًا، فَيُحْسِنُ الطَّهُورَ، ثُمَّ يَقُومُ، فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ يَسْتَغْفِرُ الطَّهُورَ، ثُمَّ يَقُومُ، فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ يَسْتَغْفِرُ

ٱللَّهَ إِلَّا غَفَرَ ٱللَّهُ لَهُ. • ٤- دُعَاءُ طَوْدِ ٱلشَّيْطَانِ وَوَسَاوِسِهِ • ١٤١ . «ٱلاَسْتِعَاذَةُ بِٱللَّهُ مِنْهُ».

٦٨ ﴾ حِصْنُ الـمُشلِم مِنْ أَذْكَارِ ٱلْكِتَابِ وَٱلسُّنَّةِ

١٤٢- ﴿ٱلْأَذَانُ».

١٤٣- ﴿ الْأَذْكَارُ، وَقِرَاءَةُ ٱلْقُرْآنِ». ٤٦. ٱلدُّعَاءُ حِينَمَا يَقَعُ مَا لَا يَرْضَاهُ أَوْ غُلِبَ عَلَىٰ أَمْرِهِ

١٤٤- «قَدَرُ ٱللَّهِ، وَمَا شَاءَ فَعَلَ».

٧٧/١ وانظر سورة المؤمنون آية٩،٩٨.

١٤٢ مسلم ٢٩١/٦ والبَخارَي ١٥١/١. ١٤٢-ولا تجعلوا بيوتكم مقابر إن الشيطان ينفر من البيت 1- الله بجعلوا بيوتحم مهابر إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة، رواه مسلم ٩/١ ٥٣ ومما يطرد الشيطان أذكار الصباح والمساء، والنوم والاستيقاظ، وأذكار دخول المنزل والحروج منه وغير ذلك من وأذكار دخول المسجد والحروج منه وغير ذلك من الأذكار المشروعة مثل قراءة آية الكرسي عند النوم، والآيتين الأخيرتين من سورة البقرة، ومن قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على الله وصفاد لا تطريف في المهمن وله المحمد وهو على كل شيء قدير مائة مرة كانت له حرزًا من الشيطان يومه كله، وكذا الأذان يطرد الشيطان. 
١٤٤ دالمؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن

٧٤ـ تَهْنِئَةُ الْمُؤلُودِ لَهُ، وَجَوَابُهُ ٥٤١- ﴿بَارَكَ ٱللَّهُ لَكَ مِي ٱلْمَوْهُوبِ لَكَ، وَشَكَرْتَ ٱلْوَاهِبَ، وَبَلَغَ أَشُدُّهُ، وَرُزِقْتَ بِرَّهُ». وَيَرُدُّ عَلَيْهِ ٱلْمُهَنَّأُ، فَيَقُولُ: «بَارَكَ ٱللَّهُ لَكَ، وَبَارَكَ عَلَيْكَ، وَجَزَاكَ ٱللَّهُ خَيْرًا، وَرَزَقَكَ ٱللَّهُ مِثْلَهُ،

وَأَجْزَلَ ثَوَابَكَ».

٨٤ ـ مَا يُعَوَّذُ بِهِ ٱلْأَوْلَادُ

١٤٦ - كَانَ رَسُولُ ٱللَّهِ ﷺ يُعَوِّدُ ٱلْحُسَنَ

الضعيف وفي كل خير، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل فإن لو تفتح عمل الشيطانه. مسلم ٢٠٥٧.

د ١٠ انظر الأذكار للنووي ص٣٤٩ وصحيح الأذكار للنووي لسليم الهلالي ٧١٣/٢.

رُونَ المُسْلِمِ مِنْ أَذْكَارِ الْكِتَابِ وَالسُّنَةِ وَالْمُسُنَةِ: «أَعِيدُكُمَا بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّة، مِنْ كُلِّ شَيْطَانِ وَهَامَّة، وَمِنْ كُلِّ عَيْنِ لَامَّة، مِنْ كُلِّ شَيْطَانِ وَهَامَّة، وَمِنْ كُلِّ عَيْنِ لَامَّة، مِنْ اللَّهُ عَيْنِ لَامَّة اللَّهُ اللَّهُ الْمُورِيضِ في عِيَادَتِهِ 9 . وَلَا بَأْسَ، طَهُورٌ، إِنْ شَاءَ اللَّهُ اللَّهُ المَطِيمِ، رَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، 15 اللَّهُ الْمُطِيمِ، رَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، أَنْ اللَّهُ الْمُطِيمِ، أَنْ اللَّهُ الْمُطْلِمِ، مُرَاتٍ. وَهُ فَضْلُ عِيَادَةِ اللَّهِ الْمُطِيمِ 9 . وَهُ فَضْلُ عِيَادَةِ اللَّهِ الْمُطِيمِ 18 مَنْ اللَّهُ الْمُطَلِمِ اللَّهُ الْمُطَلِمِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُطْلِمِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُطَلِمِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ الللللَّهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللْهُ اللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللْهُ الللللْهُ اللْهُ الللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ

١٤٧/ البخاري مع الفتح ١١٨/١٠. و البخاري مع الفتح ١١٨/١٠. وما من عبد مسلم يعود مريضًا لم يحضر أجله فيقول سبع مرات.. الحديث.. إلا عوفي. أخرجه الترمذي وأبو داود وانظر صحيح الترمذي المرمذي وابن ماجه وأحمد وانظر صحيح ابن ماجه ١٤٤/١ وصحيح الترمذي ١٨٠/١ وصححه أيضًا أحمد شاكر.

مَشَىٰ في خِرَافَةِ ٱلْجُنَّةِ حَتَّىٰ يَجْلِسَ، فَإِذَا جَلَسَ غَمَرَتُهُ ٱلرَّحْمَةُ، فَإِنْ كَانَ غُدْوَةً صَلَّىٰ عَلَيْهِ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ حَتَّىٰ ثُمْسِيَ، وَإِنْ كَانَ مَسَاءً صَلَّىٰ عَلَيْهِ سَيْعُونَ أَلْفَيِ مَلَكِ حَتَّىٰ يُصْبِحَ». ١٥. دُعَاءُ الْمَريض الَّذِي يَئِسَ مِّنْ حَيَاتِهِ

٠ ٥ ١ - ﴿ ٱللَّالَهُمَّ، ٱغْفِرْ لِي، وَٱرْحَمْنِي، وَٱلْحِفْنِي بِٱلرَّفِيقِ ٱلْأَعْلَىٰ».

١٥١. ﴿جَعَلَ ٱلنَّبِي عَلِينٌ، عِندَ مَوْتِهِ، يُدْخِلُ يَدِيْهِ فِي ٱلْمَاءِ، فَيَمْسَحُ بِهِمَا وَجْهَهُ، وَيَقُولُ: لَا إِلَّهَ إِلَّا ٱللَّهُ، إِنَّ لِلْمَوْتِ لَسَكَرَاتِ».

٢ ٥ ١ ـ لَا إِلَكَ إِلَّا ٱللَّهُ، وَٱللَّهُ أَكْبَرُ، لَا إِلَكَ إِلَّا ٱللَّهُ

<sup>.</sup> ١٥. البخاري ١٠/٧ ومسلم ١٨٩٣/٤. ١٥١. البخاري مع الفتح ١٤٤/٨ وفي الحديث السواك. ١٥٢. أخرجه الترمذي وابن ماجه وصححه الألباني،

﴿٧٧ حِضْنُ المَسْلِمِ مِنْ أَذْكَارِ الْكِتَابِ وَالسُّنَةِ وَحُدَهُ، لَا إِلَكَ إِلَّا ٱللَّهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَا إِلَكَ إِلَّا ٱللَّهُ، وَلَا ٱلْحُمْدُ، لَا إِلَكَ إِلَّا ٱللَّهُ، وَلَا اللَّهُ، وَلَا عَوْلَ وَلَا قُوتَةً إِلَّا بِٱللَّهِ».
حَوْلَ وَلَا قُوتَةً إِلَّا بِٱللَّهِ».

٢٥- تلقين المحتضر
 ١٥٣ (مَنْ كَانَ آخِرُ كَلَامِهِ لَا إِلَهَ إِلَّا ٱللَّهُ دَخَلَ ٱلْمُنْتَة».

٥٣. دُعَاءُ منْ أُصِيبَ بِمُصِيبَةِ
 ١٥٤. «إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. ٱللَّهُمَّ،
 ٱوْجُرْنِي في مُصِيبَتِي، وَأَخْلِفْ لِي خَيْرًا مِنْهَا».

انظر صحيح الترمذي ١٥٢/٣ وصحيح ابن ماجه ٢/ ٣١٧. ١٥٢٨أبو داود ١٩٠/٣ وانظر صحيح الجامع ٤٣٢/٥. ١٥٤مسلم ٦٣٢/٢.

 ٥٤ ٱلدُّعَاءُ عِنْدَ إغْمَاض ٱلْيُتِ ٥٥١. (ٱللَّهُمَّ، ٱغْفِر لِفُلَانِ رَبِٱسْمِهِ) وَٱرْفَعْ دَرَجَتَهُ فِي ٱلْمُهْدِيِّينَ، وَٱخْلُفْهُ فَي عَقِيدٍ فِي الْمُهْدِيِّينَ، وَٱخْلُفْهُ فَي الْمُهْدِينَ، وَافْسَحْ لَهُ الْعَالِمِينَ، وَافْسَحْ لَهُ فِي قَبْرِهِ، وَنَوِّرْ لَهُ فِيهِ».

٥٥ - ٱلدُّعَاءُ لِلْمَيِّتِ في ٱلصَّلَاةِ عَلَيْهِ ١٥٦. «ٱللَّالِهُمَّ، ٱغْفَرْ لَهُ ۚ وَٱرْحَمْهُ، وَعَافِهِ، وَٱعْفُ عَنْهُ، وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ، وَوَسِّعْ مُدْخَلَهُ، وَٱغْسِلْهُ بِٱلْمَاءِ، وَٱلثَّلْحِ، وَٱلْبَرَدِ، وَنَقُّهِ مِنَ ٱلْخَطَايَا كَمَا نَقَيْتَ ٱلنَّوْبَ ٱلْأَبْيَضَ مِنَ ٱلدَّنَسِ، وَأَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِنْ دَارِهِ، وَأَهْلًا خَيْرًا مِنْ أَهْلِهِ، وَزَوْجُا خَيْرًا

۱۵۵ مسلم ۲/۹۳۶. ۱۵۲ مسلم ۲/۹۳۲.

﴿ لَا كُا كُمْ حِصْنُ المُسْلِمِ مِنْ أَذْكَارِ ٱلْكِتَابِ وَٱلسُّنَّةِ

مِنْ زَوْجِهِ، وَأَدْخِلْهُ ٱلْجُنَّةَ، وَأَعِذْهُ مِنْ عَذَابِ ٱلْقَبْرِ، [وَعَذَابِ ٱلنَّارِ]».

بَرِ اللَّهُمَّ، ٱغْفِرْ لِحِيَّنَا، وَمَيَّيْنَا، وَشَاهِدِنَا، وَغَاثِينَا، وَصَغِيرُنَا، وَكَبِيرِنَا، وَذَكَرِنَا وَأَنْثَانَا. ٱللَّهُمَّ، مَنْ أَخيَيْتَهُ مِنَّا فَأَخْيِهِ عَلَى الْإِشْلَام، وَمَنْ تِوَفَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلَى ٱلْإِيمَانِ. ٱللَّهُمَّ، لَا تَحْرِمْنَا أُجْرَهُ، وَلَا تُضِلَّنَا بَعْدَهُ».

٨٥١- (ٱللَّهُمَّ، إِنَّ فُلَانَ بْنَ فُلَانِ فِي ذِمَّتِكَ، وَحِبْلِ جِوَارِكَ، فَقِهِ مِنْ فِئْنَةِ ٱلْقَبْرِ، وَعَذَّابِ ٱلنَّارِ، وَأَنْتَ أَهْلُ ٱلْوَفَاءِ وَٱلْحَقِّ. فَٱغْفِرْ لَهُ، وَٱرْحَمْهُ، إِنَّكَ

١٥٧- ابن ماجه ٤٨٠/١ وأحمد ٣٦٨/٢ وانظر صحيح

ابن ماجه ۱۰۱۱. ۱۰۵۸- أخرجه ابن ماجة، انظر صحيح بن ماجه ۲۰۱/۱ ورواه أبو داود ۲۱۱/۳.

أَنْتَ ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ».

١٥٥- ﴿ اللَّالَهُمَّ، عَبْدُكَ وَٱبْنُ أَمَتِكَ ٱحْتَاجَ إِلَىٰ رَحْمَتِكَ، وَأَنْتَ غَنِيٌّ عَنْ عَذَابِهِ، إِنْ كَانَ مُحْسِنًا فَزِدْ فِي حَسِنَاتِهِ، وَإِنْ كَانَ مُسِيقًا فَتَجَاوَزْ عَنْهُ». ٣ أَدُ الدُّعَاءُ لِلْفَرَطِ في الصَّلَاةِ عَلَيْهِ

١٦٠ و (ٱللَّهُمَّ، أَعِدْهُ مِنْ عَذَابِ ٱلْقَبْرِ» (١) وَإِنْ قَالَ: «ٱللَّهُمَّ، ٱجْعَلْهُ فَرَطًا، وَذُخْرًا لِوَالِدَيْهِ، وَشَفِيعًا

١٥٩. أخرجه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي ٢٥٩/١ وانظر أحكام الجنائز للألباني ص١٢٥. (١) وقال سعيد بن المسبب صليت وراء أبي هريرة على صبيً لَمْ يَعْمَل خطيئة قط فسمعته يقول. و الحديث. اخرجه مالك في الموطأ ٢٨٨/١ وابن أبي شيبة في المصنف ٣/ ١٧١٢ والبيهقي ٤/٤، وصحح إسناده شعيب الأرناؤوط في تحقيقه لشرح للبغوي ٥/٧٥. انظر: المغني لابن قدامة ٢١٦/٣ والدروس المهمة لعامة الأمة للشيخ عبدالعزيز بن عبدالله ابن باز رحمه الله ص٠١٥.

﴿ ٧٦ } حِضْ المُسْلِمِ مِنْ أَذْكَارِ الْكِتَابِ وَالسُّنَةِ
مُجَابًا. اللَّهُمَّ، ثَقُلْ بِهِ مَوْازِينَهُمَا، وَأَعْظِمْ بِهِ
أُجُورَهُمَا، وَأَلْحِقْهُ بِصَالِحِ الْمُؤْمِنِينَ، وَأَجْعَلْهُ فِي
كَفَالَةِ إِبْرَاهِيمَ، وَقِهِ بِرَحْمَتِكَ عَذَابَ ٱلْجَعِيم،
كَفَالَةِ إِبْرَاهِيمَ، وَقِهِ بِرَحْمَتِكَ عَذَابَ ٱلْجَعِيم،
وَأَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِنْ دَارِهِ، وَأَهْلًا خَيْرًا مِنْ أَهْلِهِ.
اللَّهُمَّ، أَغْفِرُ لِأَسْلَافِنَا، وَأَفْرَاطِنَا، وَمَنْ سَبَقَنَا
بِالْإِيمَانِ»، فَحَسَنٌ.

١ ٦ ر «ٱللَّهُمَّ، ٱجْعَلْهُ لَنَا فَرِطًا، وَسَلَفًا، وَأَجْرًا».

٥٧ـ دُعَاءُ ٱلتَّغِزيَةِ

١٦٢ هِإِنَّ لِلَّهِ مَا أَخَذَ، وَلَهُ مَا أَغُطَىٰ، وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِأَجَلِ مُسَمِّى، فَلْتَصْبِرْ، وَلْتَحْتَسِبْ».

١٦٦ كان الحسن يقرأ على الطفل بفاتحة الكتاب ويقول. الحديث أخرجه البغوي في شرح السنة ٣٥٧/٥ وعبدالرزاق برقم ٢٥٨٨، وعلقه البخاري في كتاب الجنائز، ٦٥ باب قراءة فاتحة الكتاب على الجنازة ٢١٣/٢. ١٦٢/١ البخاري ٢٠/٢ ومسلم ٢٣٦/٢.

حِضْنُ الـمُشلِمِ مِنْ أَذْكَارِ ٱلْكِتَابِ وَٱلسُّنَةِ ﴿ ٧٧ ﴾

وَإِنْ قَالَ: «أَعْظَمَ ٱللَّهُ أَجْرَكَ، وَأَحْسَنَ عَزَاءَكَ، وَغَفَرَ لِمَيْتِكِ»، فَحَسَنٌ.(١)

٥٨. ٱلدُّعَاءُ عِنْدَ إِذْخَالِ ٱلْيَّتِ ٱلْقَبْرَ ١٦٣. ﴿بِسْمِ ٱللَّهِ، وَعَلَىٰ شُنَّةٍ رَسُولِ ٱللَّهِ». ٥٩ ـ ٱلدُّعَاءُ بَعْدَ دَفْنِ ٱلْمُيَّتِ

١٦٤. «ٱللَّهُمَّ، ٱغْفِرْ لَهُ. ٱللَّهُمَّ، ثَبَتْهُ».

٠٠- دُعَاءُ زِيَارَةِ ٱلْقُبُورِ ١٦٥. وٱلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ ٱلدِّيَارِ، مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ

<sup>(</sup>۱) الأذكار للنووي ص ١٦٣.

٦٣ . أبو داود ٣١٤/٣ بسند صحيح وأحمد بلفظ بسم الله وعلى ملة رسول الله وسنده صحيح. ١٦٤ كان النبي عليه إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال: داستغفرواً لأحيكم وسلوا له التبيت؛ فإنه الآن يسأل، أبو داود ٣١٥/٣ والحاكم وصححه ووافقه الذهبي ٣٧٠/١، وابن ماجه واللفظ له ٤٩٤/١

٧٨ ﴾ حِضْلُ الـمُشلِمِ مِنْ أَذْكَارِ ٱلْكِتَابِ وَٱلسُّنَّةِ

وَٱلْمُسْلِمِينَ، وَإِنَّا، إِنْ شَاءَ ٱللَّهُ، بِكُمْ لَاحِقُونَ، وَيَرْحَمُ ٱللَّهُ ٱلْمُسْتَقَدِمِينَ مِنَّا وَٱلْمُسْتَأُخِرِينَ]، أَسْأَلُ ٱللَّهَ لَنَا وَلَكُمُ ٱلْعَافِيَةَ».

اللَّهَ لَنَا وَلَكُمُ ٱلْعَافِيَةَ».

١٦٦- «ٱللَّهُمَّ، إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَهَا، وَأَعُوذُ بِكَ

١٦٧- «ٱللَّـٰهُمَّ، إِنِّي أَسْأَلُكِ خَيْرَهَا، وَخَيْرَ مَا فِيهَا، وَخَيْرَ مَا أُرْسِلَتْ بِهِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا، وَشَرٌ مَا فِيهَا، وشَرٌ مَا أُرْسِلَتْ بِهِ».

عن بريدة ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مَا بين المعكوفين من حديث عائشة ـ عن بریده سیما و ها بین ملكومین من مسلم ۲۷۱/۲. ۱۶۱۰ آخرجه أبو داود ۳۲۲/۶ وابن ماجه ۱۲۲۸/۲ وانظر صحیح ابن ماجه ۳۰۰/۲. ۱۲۷- مسلم ۲۱۲/۲ والبخاري ۷۲/۶.

## حِصْنُ الـمُسْلِمِ مِنْ أَذْكَارِ ٱلْكِتَابِ وَٱلسُّنَّةِ ﴿٧٩

#### ٣٧. دُعَاءُ ٱلرَّعْدِ

١٦٨- «سُبْحَانَ ٱلَّذِي يُسَبِّعُ ٱلرَّعْدُ بِحَمْدِهِ، وَٱلْلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ».

### ٣٣. مِنْ أَدْعِيَةِ ٱلْإَسْتِسْقَاءِ

179- «ٱللَّنهُمَّ، أَسْقِنَا غَيْثًا مُغِيثًا، مَرِيقًا مَرِيعًا، نَافِعًا عَيْرَ آجِلٍ». نَافِعًا غَيْرَ آجِلٍ». نَافِعًا غَيْرَ آجِلٍ». اللَّنهُمَّ، أَغِثْنَا. ٱللَّنهُمَّ، أَغِثْنَا. ٱللَّنهُمَّ، أَغِثْنَا. ٱللَّنهُمَّ، أَغِثْنَا. ٱللَّنهُمَّ، أَغِثْنَا. اللَّنهُمَّ،

١٦٨- كان عبدالله بن الزبير - رضي الله عنهما - إذا سمع الرعد ترك الحديث وقال.. الحديث، الموطأ ٩٩٢/٢ وقال الحديث، الموطأ ٩٩٢/٢ وقال الألباني صحيح الإسناد موقوفًا.
 ١٦٩ - أبو داود ٣٠٣/١ وصححه الألباني في صحيح أبو داود ٢١٦/١.
 داود ٢٢١٦/١ ومسلم ٦١٣.

٨٠ ﴾ جِفْنُ الـمُسْلِمِ مِنْ أَذْكَارِ ٱلْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ ١٧١ ( ( اللَّهُمَّ، إَسْقِ عِبَادَكَ، وَبَهَائِمَكَ، وَٱنْشُرْ رَحْمَتَكَ، وَأَحْيَ بَلَدَكَ ٱلْمَيْتَ».

٣٤- ٱلدُّعَاءُ ۚ إِذَا نَزَلَ ٱلْمَطَرُ ١٧٢. «ٱلنَّالَهُمَّ، صَيِّبًا نَافِعًا».

٦٥- ٱلذُّكْرُ بَعْدَ نُزُولِ ٱلْمَطَرِ ١٧٣. «مُطِوْنَا بِفَضْلِ ٱللَّهِ وَرَحْمَتِهِ».

٣٦- مِنْ أَدَعَيْةِ ٱلْإَسْتَضْحَاءِ ٤ ٧ ١ ﴿ٱللَّاهُمَّ، حَوَّٱلَيْنَا وَلَا عَلَيْنَا. ٱللَّاهُمَّ، عَلَى ٱلْآكَامِ وَٱلظُّرَابِ، وَبُطُونِ ٱلْأَوْدِيَةِ، وَمَنَابِتِٱلشَّحِرِ»

١٧١ أبو داود ١/٥٠٠ وحسنه الألباني في صحيح أبي داود ١/١٨١.

داود ۱۷۸۱. ۱۷۲ البخاري مع الفتح ۱۸/۲. ۱۷۳ البخاري ۲۰۰۱ ومسلم ۸۳/۱. ۱۷۲ البخاري ۲۲۶/۱ ومسلم ۲۱٤/۲.

٧٧- دُعَاءُ رُؤْيَةِ ٱلْهلَالِ ١٧٥. وْٱللَّهُ أَكْبَرُ. ٱللَّهُمَّ، أَهِلَّهُ عَلَيْنَا بِٱلْأَمْنِ وَٱلْإِيمَانِ، وَٱلسَّلَامَةِ وَٱلْإِسْلَامِ، وِٱلتَّوْفِيقِ لِمَا تُحِبُّ رَبُّنَا - وَتَرْضَىٰ. رَبُّنَا وَرَبُكَ اللَّهُ». مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ عام عند إفْطَارِ الصَّائِمِ اللهُ عام اللهُ عا

١٧٦ . ( ذَهَبَ ٱلظَّمَأُ، وَٱبْتَلَّتِ ٱلْعُرُوقُ، وَثَبَتَ ٱلْأَجْرُ إِنْ شَاءَ ٱللَّهُ».

٠ ( اللَّهُمَّ، إِنِّي أَسْأَلُكَ بِرَحْمَتِكَ ٱلَّتِي

١٧٥. الترمذي ٥٠٤/٥ والدارمي بلفظه ٣٣٦/١ وانظر

صحيح الترمذي ١٥٧/٣. ١٧٦. أخرجه أبو داود ٣٠٦/٢ وغيره وانظر صحيح

﴿ ٨٧ } حِصْنُ الـمُسْلِمِ مِنْ أَذْكَارِ ٱلْكِتَابِ وَٱلسُّنَّةِ وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ أَنْ تَغْفِرَ لِي». ٦٩- ٱلدُّعَاءُ قَبْلَ ٱلطَّعَام

١٧٨- «إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ طَعَامًا فَلْيَقُلْ: «بِسْمِ ٱللَّهِ»، فَإِنْ نَسِيَ فِي أَوَّلِهِ فَلْيَقُلْ: «بِسْمِ ٱللَّهِ فِي أَوَّلِهِ

وَ ٧٧ - ٥ مَنْ أَطْعَمَهُ ٱللَّهُ ٱلطَّعَامَ فَلْيَقُلْ: «ٱللَّاهُمَّ، بَارِكْ لَنَا فِيدٍ، وَأَطْعِمْنَا خَيْرًا مِنْهُ»، وَمَنْ سَقَاهُ ٱللَّهُ لَبَنَّا فَلْيَقُلِ: «ٱللَّاهُمَّ، بَارِكْ لَنَا فِيهِ، وَزِدْنَا مِنْهُ». ٧٠- ٱلدُّعَاءُ عِنْدَ ٱلْفَرَاغِ مِنَ ٱلطَّعَامِ

• ١ ٨ - ٱ-ْفُمِدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي أَطْعَمَنِي هَلْذَا، وَرَزَقَنِيهِ،

١٧٨. أخرجه أبو داود ٣٤٧/٣ والترمذي ٢٨٨/٤ وانظر

محمد الترمذي ١٤٧١، والترمدي ٢٨٨/٤ وانظر محمد الترمذي ٢٨٨/٤ وانظر المحمد الترمذي ٢٨٨/٤ وانظر صحيح الترمذي ١٥٨/٣. المحمد الترمذي ١٥٨/٣. الترمذي ١٥٩/٣. الترمذي ١٥٩/٣.

حِضْنُ الـمُسْلِمِ مِنْ أَذْكَارِ ٱلْكِتَابِ وَٱلسُنَّةِ ﴿٨٣

مِنْ غَيْرِ حَوْلِ مِنِّي وَلَا قُوَّةٍ». ١٨١- (ٱلْحُهِمُدُ لِلَّهِ حَمْدًا كِثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ، غَيْرَ [مَكْفِيِّ وَلَا] مُوَدَّع، وَلَا مُسْتَغْنَى عَيْهُ، رَبِّنَا». ٧١- دُعَاءُ الطِّيْقِ لِصَاحِبِ الطُّعَامِ ١٨٢- (ٱللَّهُمَّ، بَارِكْ لَهُمْ فِيمَا رَزَقْتُهُمْ، وَٱغْفِرْ لَهُمْ وَٱرْجِمْهُمْ». ٧٧- الدُّعَاءُ لِمَنْ سَقَاهُ أَوْ إِذَا أَرَادَ ذَٰلِكَ ١٨٣- (ٱللَّالَهُمَّ، أَطْعِمْ مَنْ أَطْعَمَنِي، وَٱسْقِ مَنْ

> ١٨١- البخاري ٢١٤/٦ والترمذي بلفظه ٥/٥.٥. ۱۸۲- مسلم ۱۹۱۵. ۱۸۳- مسلم ۱۲۶۲.

سَقَانِي».

# ﴿ ٨٤ كَارِ ٱلْكِتَابِ وَٱلسُّنَّةِ

٧٣- ٱلدُّعَاءُ إِذَا أَفْطَرَ عِنْدَ أَهْلِ بَيْتِ
١٨٤- «أَفْطَرَ عِنْدَكُمُ ٱلصَّائِمُونَ، وَأَكَلَ
طَعَامَكُمُ ٱلأَّبْرَارُ، وَصَلَّتْ عَلَيْكُمُ ٱلْلَائِكَةُ».
كا- دُعَاءُ ٱلصَّائِمِ إِذَا حَضَرَ
الطَّعَامُ وَلَمْ يُفْطِرْ

١٨٥ ه إِذَا دُعِيَ أَحَدٌ فَلْيُجِبْ، فَإِنْ كَانَ صَائِمًا فَلْيُصَلِّ، وَإِنْ كَانَ صَائِمًا فَلْيُصَلِّ، وَمَعْنَىٰ فَلْيُصَلِّ، وَمَعْنَىٰ فَلْيُصَلِّ: أَيْ فَلْيَدْعُ.

١٨٤ سنن أبي داود ٣٦٧/٣، وابن ماجه ٢٩٨٠، والنسائي في عمل اليوم والليلة برقم ٢٩٦. ٢٩٨، والنسائي في عمل اليوم والليلة برقم ٢٩٦. ٢٩٨، ونص على أنه ﷺ يقوله إذا أفطر عند أهل بيت، وصححه الألباني في صحيح أبي داود ٧٣٠/٢.

حِضْنُ الـمُسْلِمِ مِنْ أَذْكَارِ ٱلْكِتَابِ وَٱلسُّنَّةِ ﴿٨٥

٧٥. مَا يَقُولُ ٱلصَّائِمُ إِذَا سَائِهُ أَحَدّ ١٨٦- ﴿إِنِّي صَائِمٌ، إِنِّي صَائِمٌ».

٧٦\_ ٱلدُّعَاءُ عِنْدَ رُؤْيَةِ بَاكُورَةِ ٱلثَّمَرِ

١٨٧- «ٱللَّهُمَّ، بَارِكْ لَنَا فِي ثَمَرِنَا، وَبَارِكْ لَنَا فِي مَدِينَتِنَا، وَبَارِكْ لَنَا فِي مَدِينَتِنَا، وَبَارِكْ لَنَا فِي مُدُّنَا». مَدِينَتِنَا، وَبَارِكْ لَنَا فِي صَاعِنَا، وَبَارِكْ لَنَا فِي مُدُّنَا». ٧٧- دُعَاءُ ٱلعُطَاسِ

۱۸۹- البخاري مع الفتح ۱۰۳/۶، ومسلم ۸۰۹/۲. ۱۸۷- مسلم ۲/۰۰۰۱. ۱۸۸- البخاري ۱۲۵/۷.

﴿ ٨٦ حِصْنُ الـمُسْلِمِ مِنْ أَذْكَارِ ٱلْكِتَابِ وَٱلسُّنَّةِ

٧٨ مَا يُقَالُ لِلْكَافِرِ إِذَا عَطَسَ فَحَمِدَ ٱللَّهُ اللَّهُ وَيُصْلِحُ بَالكُمْ».
 ١٨٩ (اللَّمَةُ اللَّهُ وَيُصْلِحُ بَالكُمْ».
 ١٨٩ أَلدُّعَاءُ لِلْمُتَزَوِّجِ

١٩٠ ( ١ الرَّارُكُ ٱللَّهُ لَكَ، وَبَارَكَ عَلَيْكَ؛ وَجَمَعَ

يَيْنَكُمَا فِي خَيْرِ».
• ٨- دُعَاءُ ٱلْمُتَزَوِّجِ وَشِرَاءِ ٱلدَّابَّةِ
• ٨ - دُعَاءُ ٱلْمُتَزَوِّجِ وَشِرَاءِ ٱلدَّابَّةِ
• ١٩١-إِذَا تَزَوَّجَ أَحَدُكُمُ ٱمْرَأَةً، أَوْ إِذَا ٱشْتَرَىٰ
خَادِمًا، فَلْيَقُلِ: «ٱللَّاهُمَّ، إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَهَا وَخَيْرَ

۱۸۹- الترمذي ۸۲/۰ وأحمد ٤٠٠/٤ وأبو داود ٤/ ، ١٠٥ وأبو داود ٤/ ، ٣٠٤/ وانظر: صحيح الترمذي ٣٥٤/٢. وانظر صحيح ١٠٤- أخرجه أصحاب السنن إلا النسائي وانظر صحيح الترمذي ٣١٦/١. وابن ماجه ٣١٧/١ وانظر صحيح ابن ماجه ٣١٧/١.

### حِصْنُ الـمُسْلِمِ مِنْ أَذْكَارِ ٱلْكِتَابِ وَٱلسُّنَّةِ ﴿٨٧

مَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرٌّ مَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ، وَإِذَا ٱشْبَرَىٰ، بَعِيرًا فَلْيَأْخُذُ بِذِرْوَةِ سَنَامِهِ، وَلْيَقُلْ مِثْلَ ذَٰلِكَ».

٨٠. أَلْدُعَاءَ قَبْلُ إِنْيَانِ ٱلزَّوْجَةِ

١٩٢ - «بِسْم ٱللَّهِ. ٱللَّهُمَّ، جَنَّبْنَا ٱلسَّيْطَانَ، وَجَنُّبِ ٱلشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا».

٨٢. دُعَاءُ ٱلْغَضَب

۱۹۳ د ﴿أَعُوذُ بِٱللَّهِ مِنَ ٱلشَّيْطَانِ ٱلرَّحِيمِ». ۸۳ دُعَاءُ مَنْ رَأَىٰ مُبْتَلَى

١٩٤ ـ «ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي عَافَانِي مِّنَّا ٱبْتَلَاكَ بِهِ،

۱۹۲. البخاري ۱٤۱/٦ ومسلم ۱۰۲۸/۲. ۱۹۳. البخاري ۹۹/۷ ومسلم ۲۰۱۰/۲. ۱۹۲. الترمذي ۹۶/۵ و ۱۹۳/۵ وانظر صحيح الترمذي

رَّهُ الْكِتَابِ وَالسُّنَةِ وَفَضَّلَنِي عَلَىٰ كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقَ تَفْضِيلًا». وَفَضَّلَنِي عَلَىٰ كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقَ تَفْضِيلًا». 8. مَا يُقَالُ فِي الْجُلِسِ ٥٠ ١. عَنِ أَبْنِ عُمَرَ قَالَ: كَانَ يُعَــــــُ لِرَسُولِ اللَّهِ عَلَيُّ فِي الْجَلِسِ الْوَاحِدِ مِقَةُ مَرَّةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَقُومَ: (رَبِّ آغْفِرْ لِي، وتُبْ عَلَيَّ، إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَابُ الْغَفُورُ».

مَّ مَا مُخْلِسِ مِهُ مَا كُفَّارَةُ ٱلْجُلِسِ مَعَانَكَ ـ ٱللَّهُمَّ ـ وَبِحَمْدِكَ، أَشْهَدُ أَنْ المَّهُ مُأَنْ

١٥٣/٦ الترمذي وغيره وانظر صحيح الترمذي ١٥٣/٣ وصحيح الترمذي. وصحيح ابن ماجه ٢١/٢٦ ولفظه للترمذي. ١٩٦ أخرجه أصحاب السنن وانظر صحيح الترمذي ١٥٣٥، وقد ثبت أن عائشة ـ رضي الله عنها ـ قالت: ما جلس رسول الله عليه محلسا، ولا تلا قرآنًا، ولا صلى صلاة إلا ختم ذلك بكلمات.. الحديث، أخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة برقم ٢٠٨،

حِضْنُ الـمُسْلِمِ مِنْ أَذْكَارِ ٱلْكِتَابِ وَٱلسُّنَةِ ﴿ ٨٩

لَا إِلَنَهَ إِلَّا أَنْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ، وَأَتُوبُ إِلَيْكَ». ٨٦ـ الدُّعَاءُ لِمَنْ قَالَ غَفَرَ اللَّه لَكَ

١٩٧- ﴿ وَلَكَ ٨.

٨٧. ٱلدُّعَاءُ لِمَنْ صَنَعَ إِلَيْكَ مَعْرُوفًا

١٩٨- «جَزَاكَ ٱللَّهُ خَيْرًا». ٨٨- مَا يَعْصِمُ ٱللَّهُ بِهِ مِنَ ٱلدَّجَّالِ

١٩٩٠ لمن حَفِظَ عَشْرَ آيَاتٍ مِنْ أَوَّلِ سُورَةِ

وأحمد ٧٧/٦ وصححه الدكتور فاروق حمادة في تحقيقه لعمل اليوم والليلة للنسائي ص ٢٧٣. ١٩٧٠ والنسائي في عمل اليوم والليلة ص ١٩٧٠ برقم ٢٢/٥ تحقيق الدكتور فاروق حمادة. ١٩٨٠ أخرجه الترمذي رقم ٢٠٣٥ وانظر صحيح الجامع ١٣٠٥ وانظر صحيح الترمذي ٢٠٠/٠ وانظر صحيح المجاهف ١٩٠٥ وفي رواية من آخر الكهف

﴿ وَ أَلْسَنَةً وَ السَّنَةِ مِنْ أَذْكَارِ الْكِتَابِ وَالسَّنَةِ اللَّهِ عَصِمَ مِنَ الدَّجَالِ». (١) وَالْإَسْتِعَاذَةُ بِاللَّهِ مِنْ غَلِمَ صَلَاةٍ. مِنْ غَلِمْ صَلَاةٍ. مِنْ غَلَمْ صَلَاةٍ. مِنْ غُلِلْ صَلَاةٍ. هِنْ قَالَ إِنِّي أُحِبُكَ فِي اللَّهِ مِنْ كُلُّ صَلَاةٍ. ٨٩. الدَّعَاءُ لِمَنْ قَالَ إِنِّي أُحِبُكَ فِي اللَّهِ مَنْ مَرَى مَنْ كُهُ. . ٢٠. «أَحَبُكَ اللَّذِي أُحِبَبَتَنِي لَهُ». . ٩٠. الدُّعَاءُ لِمَنْ عَرَضَ عَلَيْكَ مَالَهُ . . ٢٠. «بَارَكَ اللَّهُ لَكَ فِي أَهْلِكَ وَمَالِكَ». ٩١. الدُّعَاءُ لِمَنْ أَقْرَضَ عِنْدَ الْقَضَاءِ ٩١. ٢. «بَارَكَ اللَّهُ لَكَ فِي أَهْلِكَ وَمَالِكَ». إنَّمَا اللَّهُ لَكَ فِي أَهْلِكَ وَمَالِكَ، إنَّمَا اللَّهُ لَكَ فِي أَهْلِكَ وَمَالِكَ، إنَّمَا أَلْهُ لَكَ فِي أَهْلِكَ وَمَالِكَ، إنَّمَا أَلْهُ لَكَ فِي أَهْلِكَ وَمَالِكَ، إنَّمَا أَلْهُ لَكَ فِي أَهْلِكَ وَمَالِكَ، إِنَّمَا أَلْهُ لَكَ فِي أَهْلِكَ وَمَالِكَ، إنَّمَا أَلَّهُ لَكَ فِي أَهْلِكَ وَمَالِكَ، إنَّهُ إِنَّهُ إِنَّهُ لَكُ فَي أَهْلِكَ وَمَالِكَ، إِنَّهُ إِنَّهُ إِنَّهُ إِنَّهُ لَكُ فَي أَلْكُ فَي أَوْلَكَ وَمَالِكَ، إنَّهُ إِنْ أَلْهُ لَكَ فِي أَهْلِكَ وَمَالِكَ، إنَّهُ أَلَالَ لَكُ فَلَ أَلْهُ لَكَ فَي أَهْلِكَ وَمَالِكَ مَالِكَ مَالِكَ مَالِكَ مَالِكَ مَالِكَ أَلَهُ لَكَ فَي أَهْرُعُكَ فَي أَلْهُ لَكَ فَي أَلْكَ فَي أَلَاهُ لَكَ فَي أَلْلَهُ لَكَ فَي أَلْهُلِكَ وَمَالِكَ مَالِكَ مَا لَهُ فَي أَلْوَلَعَ عَلَيْ لَقُونَا مِنْ الْمُنْ فَلَ لَلْهُ لَكَ فَي أَلْهُ لَكَ فَي أَلْهُ لَكَ فَي أَلِكُ فَلَكُ فَيْلِكُ وَمَالِكَ فَيَا لَكُونَ أَلَاهُ لَكُ فَي أَلِكُ فَلِكُ فَلَا لَكُونَا فَلَكُ فَي أَلِكُ فَي أَلِكُ فَي أَلْكُ فَلَالَا فَي أَلْمُلِكُ فَي أَلْكُ فَي أَلْهُ فَلَكُ فَلَالَالْمُ لَلْكُ فَلَكُ فَلَكُ فَي أَلْكُ فَي أَلْكُ فَلَكُ فَي أَلِكُ فَلَكُ فَلَكُ فَلَا لَاللَّهُ فَلَا لَكُونَا فَلَالْكُ فَلَكُ فَلَالِكُ فَالْكُونُ فَلَكُ فَلَكُ فَلَالِكُ فَلَالِكُ فَالْكُلُكُ فَلَكُ فَلَكُ فَلَكُ فَلَكُ فَلِكُ فَلَكُ فَلَكُ فَلَاللَّهُ ل

(١) انظر حديث رقم ٥٥ وحديث ٥٦ص: ٣٥ من هذا الكتاب. . . ٢ أخرجه أبو داود ٣٣٣/٤، وحسنه الألباني قي صحيح سنن أبي داود ٩٦٥/٣. ٢٠١ البخاري مع الفتح ٨٨/٤. ٢٠٢ أخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة ص: ٣٠٠ حِضْنُ المُسْلِمِ مِنْ أَذْكَارِ ٱلْكِتَابِ وَٱلسُّنَةِ ﴿ ٩١ ﴾ جَزَاءُ ٱلسَّلَفِ ٱلْحَمْدُ وَٱلْأَدَاءُ». ٣٠ ٢ ـ دُعَاءُ ٱلْخُوْفِ مِنَ ٱلشَّرْكِ بِكَ وَأَنَا ٣٠ . ٣ . ﴿ ٱللَّهُمَّ ، إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أُشْرِكَ بِكَ وَأَنَا أَعْلَمُ ». ٣٠ ـ ( ٱللَّهُمَّ ، إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أُشْرِكَ بِكَ وَأَنَا الْمَامُ ، وَأَسْتَغْفِرُكَ لِلَّا لَا أَعْلَمُ ». ٣٠ ـ الدُّعَاءُ لِمَنْ قَالَ بَارَكَ اللَّهُ فِيكَ ٢٠ ٠ ـ ﴿ وَفِيكَ بَارِكَ ٱللَّهُ ». ٤٠ ٠ ـ ﴿ وَفِيكَ بَارِكَ ٱللَّهُ ». ٤٠ ٠ ـ ﴿ وَلِيكَ بَارِكَ اللَّهُ ». ٤٠ ٠ ـ ﴿ وَلَيْكَ بَارِكَ اللَّهُ ». ٤٠ ٠ ـ ﴿ وَلَا حَيْرَ إِلَّا طَيْرُكَ ، وَلَا حَيْرَ إِلَّا طَيْرُكَ ، وَلَا حَيْرَ إِلَّا اللَّهُ اللَّهُ الْمَارِكَ ، وَلَا حَيْرَ إِلَّا اللَّهُ اللَّهُ الْمَارِكَ ، وَلَا حَيْرَ إِلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَارِقُ وَلَا حَيْرَ إِلَّا اللَّهُ الْمَارِقُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمَارِقُ اللَّهُ الْمَارِقُ اللَّهُ الْمَارِقُ اللَّهُ الْمَارِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُلُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُكُ اللَّهُ الْمُؤْلُكُ اللَّهُ الْمُؤْلُلُ الْمُؤْلُلُ اللَّهُ الْمُؤْلُلُ اللَّهُ الْمُؤْلُكُ الْمُؤْلُلُ اللَّهُ الْمُؤْلُكُ الْمُؤْلُكُ الْمُؤْلُكُ الْمُؤْلُكُ اللَّهُ الْمُؤْلُكُ الْمُؤْلُكُ الْمُؤْلُكُ الْمُؤْلُكُ الْمُؤْلُكُ الْمُؤْلُكُ الْمُؤْلُلُ الْمُؤْلِلَ الْمُؤْلُلُ الْمُؤْلُلُ الْمُؤْلُكُ الْمُؤْلُكُ اللَّهُ الْمُؤْلُلُ الْمُؤْلِلْمُؤْلُكُ الْمُؤْلِلْمُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُلُ الْمُؤْلِلْمُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُلُ الْمُؤْلِلُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِلُ الْمُؤْلِلِ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِلْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِلْمُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُو

وابن ماجه ٢٠٩/٦ وانظر صحيح ابن ماجه ٢٠٥٥. ٢٠٣ أحمد ٤٠٣/٤ وغيره وانظر صحيح الجامع ٣/ ٢٣٣ وصحيح الترغيب والترهيب للألباني ١٩/١. ٤٠٢ أخرجه ابن السني ص ١٣٨ برقم ٢٧٨ وانظر الوابل الصيب لابن القيم ص٢٠٤ تحيق بشير محمد عيون. د٠٢ أحمد ٢٠٠/٢ وابن اسني برقم ٢٩٢ وصححه ﴿ ٩ ﴾ حِضْ الـمُشلِمِ مِنْ أَذْكَارِ ٱلْكِتَابِ وَٱلسُّنَّةِ

خَيْرُكَ، وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ». ٥ ٩. دُعَاءُ ٱلرُّكُوبِ

٢٠٦ - بِسْمِ ٱللَّهِ، ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ، ﴿ مُسْبَحَنَ ٱلَّذِي سَخَرَ لَنَا هَنَا إِلَى رَبِنَا لَمُ مُقْرِنِينَ \* وَإِنَّا إِلَى رَبِنَا لَمُ مُقْرِنِينَ \* وَإِنَّا إِلَى رَبِنَا لَمُ مُقْرِنِينَ \* وَإِنَّا إِلَى رَبِنَا لَمُنْقَلِبُونَ ﴾. ﴿ الْحَمْدُ لِلَّهِ، ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ، ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ، ٱللَّهُ أَكْبَرُ، سُبْحَانَكَ - ٱللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ، سُبْحَانَكَ - ٱللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ، سُبْحَانَكَ - ٱللَّهُ أَكْبَرُ، أَللَّهُ أَكْبَرُ، سُبْحَانَكَ - ٱللَّهُ مَّ - إِلَّا يَمْفِرُ إِلَى اللَّهُ اللَّهُ

الألباني في الأحاديث الصحيحة ٥٤/٣، رقم الألباني في الأحاديث الصحيحة ١٠٦٥، رقم مسع من رجل كلمة طية فأعجبته فقال: وأخذنا فألك من فيك، أبو داود وأحمد، وصححه الألباني في الصحيحة ٢٦٣/٣ عند أي الشيخ في أخلاق النبي من ٢٠٠٠ والترمذي ٥٠١/٥ وانظر صحيح الترمذي ١٥١/٥ وانظر صحيح الترمذي ١٥٦/٣.

٩٦. دُعَاءُ ٱلسَّفَر

٢٠٧- ٱللَّهُ أَكْبَرُ، ٱللَّهُ أَكْبَرُ، ٱللَّهُ أَكْبَرُ، ﴿ سُنجَنَ ٱلَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَنَدًا وَمَا كُنَّا لَهُمْ وسبحن الذي سحر لنا هلدا وما كنا للم مُقْرِينَ \* وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنقَلِبُونَ ﴿ وَاللَّهُمَّ، إِنَّا لَمُنقَلِبُونَ ﴿ وَاللَّهُمَّ، إِنَّا لَمُنقَلِبُونَ ﴿ وَاللَّهُمَّ، إِنَّا مَنشَأَلُكَ فِي سَفِرَنَا هَلَذَا، وَاللَّهُمَّ، مَوِّنْ عَلَيْنَا سَفَرَنَا هَلْذَا، وَالْوِ عَنَا بُعْدَهُ. اللَّهُمَّ، هَوِّنْ عَلَيْنَا سَفَرَنَا هَلْذَا، وَالْوِ عَنَا بُعْدَهُ. اللَّهُمَّ، أَنْتَ الصَّاحِبُ فِي السَّفَرِ، وَالْخَلِيفَةُ فِي اللَّهُمَّ، أَنْتَ الطَّاحِبُ فِي السَّفَرِ، وَالْخَلِيفَةُ فِي اللَّهُمَّ، إِنِّي أَعُودُ بِكَ مِنْ وَاللَّهُمَّ، إِنِّي أَعُودُ بِكَ مِنْ وَعُقاءِ السَّفَرِ، وَكَآبَةِ الْمُنظَرِ، وَسُوءِ الْمُنْقَلَبِ فِي وَعُقاءِ اللَّهُمَّ، وَكَآبَةِ الْمُنْظَرِ، وَسُوءِ الْمُنْقَلَبِ فِي وَعُقاءِ اللَّهُ مَا مَا يَا اللَّهُمَّ مَا اللَّهُ اللَّهُمَّ مَا اللَّهُ اللَّهُمَّ مَا اللَّهُمَّ مَا اللَّهُمَّ مَا اللَّهُ اللَّهُمَّ مَا اللَّهُمَّ مَا اللَّهُمَّ مَا اللَّهُمَ مَا اللَّهُمُ مَا اللَّهُمَ مَا اللَّهُمُ مَا اللَّهُمَّ مَا اللَّهُمُ مَا إِلَيْ أَعُودُ بِكَ مِنْ وَمُوءِ اللَّيْقَلَبِ فِي الللَّهُمَّ مَا اللَّهُمَّ مَا اللَّهُمُ مَا اللَّهُمُ مَا اللَّهُمَ مَا اللَّهُمُ اللَّهُمُ مَا اللَّهُمُ مَا اللَّهُمُ مَا اللَّهُمُ مَا اللَّهُمُ مَا اللَّهُمُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُمُ مِنْ اللَّهُمُ مَا اللَّهُمُ مَا اللَّهُمُ مَا اللَّهُمُ مَا اللَّهُمُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُمُ مِنْ اللَّهُمُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُمُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مُوا اللَّهُ مِنْ اللْمُعْمِقِيمُ اللَّهُ مَا مُنَالِقُومُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مُنْ اللْمُعَالَقُومُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللْمُوا اللَّهُ مَا اللَ ٱلْمَالِ وَٱلْأَهْلِ»، وَإِذَا رَجَعَ قَالَهُنَّ، وَزَادَ فِيهِنَّ : «آيِيُونَ، تَائِيُونَ، عَابِدُونَ، لِرَبُنَا حَامِدُونَ».

۲۰۷- مسلم ۲/۸۹۹.

٩٧. دُعَاءُ دُخُولِ ٱلْقَرْيَةِ أَوِ ٱلْبَلَدَةِ

رَبُّ السَّمْعَ وَمَا السَّمْعِ وَمَا السَّمْعِ وَمَا السَّمْعِ وَمَا السَّمْعِ وَمَا السَّمْعِ وَمَا السَّمْعِ وَمَا الْفَلْنَ، وَرَبُّ السَّمْعِ وَمَا أَفْلَلْنَ، وَرَبُّ السَّمْعِ وَمَا أَفْلَلْنَ، وَرَبُّ الرِّيَاحِ وَمَا ذَرَيْنَ، السَّيَاطِينِ وَمَا أَضْلَلْنَ، وَرَبُّ الرِّيَاحِ وَمَا ذَرَيْنَ، أَسْلَلْكَ خَيْرَ مَا أَضْلَلْنَ، وَرَبُّ الْعَلِيمَا، وَخَيْرَ مَا فَيْهَا، وَخَيْرَ مَا فِيهَا، وَشَرَّ أَهْلِهَا، وَشَرَّ مَا فِيهَا، وَشَرَّ أَهْلِهَا، وَشَرَّ مَا فِيهَا،

٩٨ـ دُعَاءُ دُخُولِ ٱلسُّوقِ ٢٠٩ـ(لَا إِلَـٰهَ إِلَّا ٱللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ

.٠٠/ الحاكم وصححه ووافقه الذهبي ٢٠٠/ وابن السني برقم ٢٤٥ وحسنه الحافظ في تخريج الأذكار ٥/٤ وابن ١٠٠/ وابن ١٥٤/ وابن باز: ورواه النسائي بإسناد حسن. انظر تحفة الأخيار ص٣٧. والحاكم ٥٣٨/١ وحسنه ١٧٢/ وفي صحيح ابن ماجه ٢١/٢ وفي صحيح

حِصْنُ الـمُسْلِمِ مِنْ أَذْكَارِ ٱلْكِتَابِ وَٱلسُّئَةِ ﴿ ٩٥ۗ ٱلْمُلْكُ، وَلَهُ ٱلْحَمْدُ، يُخيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ حَيٍّ لَا بَمُوتُ، بِيَدِهِ ٱلْخَيْرِ، وَهُوَ عَلَىٰ كُلُّ شَيْءٍ قَدِيرٌ». ٩ ٩- ٱلدُّعَاءُ إِذَا تَعِسَ ٱلْمَرْكُوبُ ٢١٠. «بِسْمِ ٱللَّهِ». • ب ١- دُعَاءُ ٱلْمُسَافِرِ لِلْمُقِيمِ

٢١١. ﴿أَسْتَوْدِعُكُمُ ٱللَّهَ ٱلَّذِيُّ لَا تَضِيعُ وَدَائِعُهُ ». ١٠١- دُعَاءُ ٱللَّقِيمِ لِلْا سَافِرِ
 ٢١٢- أَسْتَوْدِعُ ٱللَّهُ دِينَكَ، وَأَمَانَتَكَ، وَخَوَاتِيمَ

الترمذي ١٥٢/٣. ١١٠. أبو داود ٢٩٦/٤ وصححه الألباني في صحيح أبي داود ٩٤١/٣. داود ٩٤١/٣. وابن ماجه ٩٤٣/٢ وانظر صحيح ١٢١١. أحمد ١٣٣/١. ابن ماجه ١٣٣/١. ١٢٢. أحمد ٧/٢ والترمذي ٤٩٩/٥ وانظر: صحيح الترمذي ١٥٥/٢.

٩٩ ﴾ حِصْنُ الـمُشلِمِ مِنْ أَذْكَارِ ٱلْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ

عَمَلِكَ».

٢١٣- ٥زَوَّدَكَ ٱللَّهُ ٱلتَّقْوَىٰ، وَغَفَرَ ذَنْبَكَ، وَيَسَّرَ

لَكَ ٱلْخَيْرَ، حَيْثُ مَا كُنْتَ».

٢ . ١. ٱلتَّكْبِيرُ وَٱلتَّسْبِيخُ فِي سَيْرِ ٱلسَّفَرِ

٢١٤- قَالَ جَابِرٌ صَيْحُهُ: ﴿ كُنَّا إِذَا صَعَدْنَا كَبَّرْنَا،

وَإِذَا نَزَلْنَا سَبَّحْنَاۗ». ٣ . ١. دُعَاءُ الْلُسَافِرِ إِذَا أَسْحَرَ

٥ ٢ ١ - «سَمِعَ سَامِعٌ بِحَمْدِ ٱللَّهِ، وَحُسْنِ بَلَاثِهِ

٢١٢ الترمذي وانظر صحيح الترمذي ١٥٥/٣. البخاري مع الفتح ١٣٥/٦. ١٢٥٥ مسلم ٢١٤. مسلم ٢٠٨٦/٤ ومعنى سَمِعَ سَامِعْ: أي شهد شاهد على حمدنا لله تعالى على نعمه وحسن بلائه. ومعنى سَمْعَ سامِعْ: بلغ سامع قولي هذا لغيره وقال مثله تنبيها على الذكر في السحر والدعاء. وقوله: ربنا صاحبنا وافضل علينا: أي احفظنا وحطنا

حِضْنُ المُمْسَلِمِ مِنْ أَذْكَارِ ٱلْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ ﴿ ٩٧ عَلَيْنَا. رَبَّنَا، صَاحِبْنَا، وَأَفْضِلْ عَلَيْنَا عَائِذًا بِٱللَّهِ مِنَ ٱلنَّارِ».

١٠٤ ٱلدُّعَاءُ إِذَا نَزَلَ مَنْزِلًا في سَفَرِ أَوْ غَيْرِهِ ٢١٦ـ «أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ ٱللَّهِ ٱلتَّامَّاتِ مِنْ شَرٌ مَا

١٠٥ ـ ذِكُو ٱلرُجُوعِ مِنَ ٱلسَّفَوِ
 ٢١٧ ـ «يُكَبِّرُ عَلَىٰ كُلِّ شَرَفِ ثَلَاثَ تَكْبِيرَاتٍ،
 ثُمَّ يَقُولُ: «لَا إِلَهَ إِلَّا ٱللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ

واكلأنا وأفضل علينا بجزيل نعمك واصرف عنا كل مكروه، شرح النووي ٣٩/١٧. ٢٠٧ مسلم ٢٠٨٠٤. ٢١٧ كان النبي ين يقول إذا قَفَلَ من غزو أو حجً، البخاري ١٦٣/٧ ومسلم ٩٨٠/٢.

٩٨ حِضْنُ المُسْلِمِ مِنْ أَذْكَارِ ٱلْكِتَابِ وَٱلسُنَّةِ

ٱلْمُلُكُ، وَلَهُ ٱلْحُمْدُ، وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، آيِمُونَ، تَائِبُونَ، عَابِدُونَ، لِرَبُنَا حَامِدُونَ، صَدَقَ ٱللَّهُ وَعْدَهُ، وَهْزَمَ ٱلأَحْرِابَ وَحْدَهُ». وَعْدَهُ، وَهَزَمَ ٱلأَحْرِابَ وَحْدَهُ». مَا يَقُولُ مَنْ أَتَّاهُ أَمْرٌ يَسُرُهُ أَوْ يَكُرَهُهُ كَالَ: (٢١٨- كَانَ ﷺ إِذَا أَتَاهُ ٱلأَمْرُ يَسُرُهُ قَالَ: (ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ اللَّذِي يِنِعْمَتِهِ تَتِمُّ ٱلصَّالِحَاتُ»، وَإِذَا أَتَاهُ ٱلأَمْرُ يَكْرَهُهُ قَالَ: (ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَىٰ كُلِّ أَتَاهُ ٱلأَمْرُ يَكْرَهُهُ قَالَ: (ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَىٰ كُلِّ عَلَىٰ كُلِّ

النَّبِيِّ عَلَى النَّبِيِّ عَلَى النَّبِيِّ عَلَى النَّبِيِّ عَلَى النَّبِيِّ عَلَيْ النَّبِيِّ عَلَيْ صَلَى ٢١٩ عَلَيَّ صَلَاةً صَلَى

 ٢١٨. أخرجه ابن السني في عمل اليوم والليلة والحاكم وصححه ٩٩/١ وصححه الألباني في صحيح الجامع ٢٠١/٤.
 ٢٠١/٤ أخرجه مسلم ٢٨٨/١.

ٱللَّهُ عَلَيْهِ بِهَا عَشْرًا».

· ٢٢٠ وَقَالَ ﷺ: «لَا تَجْعَلُوا قَبْرِي عِيدًا، وَصَلُّوا عَلَيٌّ؛ فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ تَبَلُغُنِي حَيْثُ كُنْتُمْ». ٢٢١- وَقَالَ عَلِين اللهِ عَلِين اللهِ عِندَهُ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيَّ».

يَسْمَسُ عَنِي.. ٢٢٢- وَقَالَ ﷺ: ﴿إِنَّ لِلَّهِ مَلَاثِكَةً سَيَّاحِينَ فِي ٱلْأَرْضِ يُبَلِّغُونِي مِنْ أُمَّتِي ٱلسَّلَامَ». ٢٢٣- وَقَالَ ﷺ: «مَا مِنْ أَحَدٍ يُسَلِّمُ عَلَيَّ إِلَّا رَدَّ

٢٢٠. أبو داود ٢١٨/٢ وأحمد ٣٦٧/٢ وصححه الألباني في صحيح أبي داود ٣٦٨/٢.
٢٢١. الترمذي ١/٥١٥ وغيره وانظر صحيح الجامع ٣٥/٢ وصحيح الترمذي ١٧٧/٣.
٢٢٠. النسائي، والحاكم ٢٢١/١٤، وصححه الألباني في صحيح النسائي ٢٧٤/١.

رَ . . كَ حِضْنُ الهُسُلِم مِنْ أَذْكَارِ اَلْكِتَابِ وَالسُّنَةِ السُّلَةِ عَلَيْهِ اَلسُّلَامَ». اللَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامَ». اللَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامِ الْشَاءُ السَّلَامِ الْشَاءُ السَّلَامِ

٢ ٢ ٤. قَالَ رَسُولُ أَللَّهِ ﷺ «لَا أَنَدْ خُلُوا ٱلْجُنَّةَ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ ال

رِ عَنْ عَبْدِ ٱللَّهِ بْنِ عُمَرَ-رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُمَا ٢٦٦. وَعَنْ عَبْدِ ٱللَّهُ عَنْهُمَا

مسلم ۷٤/۱ وغيره.
 مسلم ۷٤/۱ وغيره.
 ماليخاري مع الفتح ۸۲/۱ من عمار موقوقًا معلقًا.
 معلقًا.
 ۲۲ البخاري مع الفتح ۱/۵۰ ومسلم ۲۰/۱.

حِصْنُ الـمُسْلِمِ مِنْ أَذْكَارِ ٱلْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ ﴿ 1.1 ـ: أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ ٱلنَّبِيَّ عَلِيلًا إِ أَيُّ ٱلْإِسْلَامِ خَيْرٌ،

أَنَّ وَجَارُ سَانُ السِيَ يَعْجَرُ الْهِ الْمِسْلَامِ حَيْرٍ،
 قَالَ: «تُطْعِمُ الطَّعَامَ، وَتَقْرَأُ السَّلَامَ عَلَىٰ مَنْ عَرِفْ».
 عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَعْرِفْ».
 الْكَافِرِ إِذَا السَّلَامَ عَلَى
 الْكَافِرِ إِذَا سَلَّمَ

٢٢٧. «إِذَا سَلَّمَ عَلَيْكُمْ أَهْلُ ٱلْكِتَابِ فَقُولُوا: وَعَلَيْكُمْ».

١١٠ دُعَاءُ صِيَاحِ ٱلدُّيكِ، وَنَهِيقِ ٱلْحُمَارِ ٢٢٨. وإِذَا سِمِعْتُمْ صِياحَ ٱلدِّيكَةِ فَٱسْأَلُواٱللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، فَإِنَّهَا رَأَتْ مَلَكًا، وَإِذَا سَمِعْتُمْ نَهِيقَ ٱلْحِمَارِ فَتَعُودُوا بِٱللَّهِ مِنَ ٱلشَّيْطَانِ؛ فَإِنَّهُ رَأَىٰ شَيْطَانًا».

۲۲٪ البخاري مع الفتح ۲/۱۱، ومسلم ۱۷۰۰/۱. ۲۲۸ البخاري مع الفتح ۲/۰۵۲ ومسلم ۲/۰۹۲.

﴿ ١٠٧ حِضْنُ الـمُسْلِمِ مِنْ أَذْكَارِ ٱلْكِتَابِ وَٱلسُّنَّةِ

١١١. دُعَاءُ نُبَاحَ ٱلْكِلَابِ بٱللَّيْلِ
 ٢٢٩. «إِذَا سَمِعْتُمْ نُبَاحَ ٱلْكِلَابِ وَنَهِيقَ ٱلْحَمِيرِ
 بِٱللَّيْلِ، فَتَعَوَّدُوا بِٱللَّهِ مِنْهُنَّ، فَإِنَّهُنَّ يَرَيْنَ مَا لَا
 تَرَوْنَ».

١١٢ - ٱلدُّعَاءُ لِمَنْ سَبَبْتَهُ

٢٣٠. قَالَ ﷺ: «ٱللَّهُمَّ، فَأَيْمَا مُؤْمِنِ سَبَبْتُهُ فَا عَلَى اللَّهُمَّ، فَأَيْمَا مُؤْمِنِ سَبَبْتُهُ فَالْحِعَلْ ذَٰلِكَ لَهُ قُرْبَةً إِلَيْكَ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ».
 ١٦٣٠ مَا يَقُولُ ٱلْمُسْلِمُ إِذَا مَدَحَ ٱلمُسْلِمَ الْمُسْلِمَ إِذَا مَدَحَ ٱلمُسْلِمَ مَادِحًا
 ٢٣١ قَالَ ﷺ: «إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ مَادِحًا

۲۲۹ أبو داود ۳۲۷/۶ وأحمد ۳۰۹/۳ وصححه الألباني في صحيح أبي داود ۹۹۱/۳. ٢٠٠٠ ١٠٠١/١ ومسلم ٤/ ٢٠٠١ ومسلم ٤/ ٢٠٠٧ ولفظه فاجعلها له زكاةً ورحمةً.

حِضْنُ الـمُسْلِمِ مِنْ أَذْكَارِ ٱلْكِتَابِ وَٱلسُّنَٰةِ ﴿١٠٣﴾

صَاحِبَهُ لَا مَحَالَةَ فَلْيَقُلْ: أَحْسَبُ فُلِانًا ـ وَٱللَّهُ حَسِيبُهُ، وَلَا أُزَكِّي عَلَى اللَّهِ أَحَدًا ـ أَحْسَبُهُ ـ إِنْ كَانَ يَعْلَمُ ذَاكَ ـ كَذَا وَكَذَا». ١١٤ـ مَا يَقُولُ الْمُسْلِمُ إِذَا زُكِّيَ

٢٣٢ - «ٱللَّهُمَّ، لَا تُؤَاحِذْنِي بِمَا يَقُولُونَ، وَٱغْفِرْ لِي مَا لَا يَعْلَمُونَ، [وَٱجْعَلْنِي خَيْرًا مِمَّا يَظُنُّونَ]». ١١٥- كَيْفَ يُلَبِّي ٱلْحُرْمُ فِي ٱلْحَجِّ أَوِ ٱلْعُمْرَةِ ٢٣٢- «لَبَيْكَ - ٱللَّهُمَّ - لَبَيْكَ، لَا شَرِيكَ لَكَ، لَبُيْكَ، إِنَّ ٱلْحُمْدَ وَٱلنَّعْمَةُ لَكَ وَٱلْلُّكَ، لَا شَرِيكَ لَكَ».

٢٣٢. البخاري في الأدب المفرد برقم ٧٦١، وصحح إسناده الألباني في صحيح الأدب المفرد برقم ٥٨٥، وما بين المعكوفين زيادة للبيهقي في شعب الإيمان ٤/ ٢٢٨ من طريق آخر.

المُنبَّةِ مِنْ اَذْكَارِ اَلْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ الْكَتَابِ وَالسُّنَّةِ الْكَتَابِ وَالسُّنَّةِ الْكَابِ وَالسُّنَّةِ الْكَابِ وَالسُّنَّةِ الْكَابِي اللَّكِنِ الْكَافِي الْكَافِي اللَّائِي اللَّمِيْنِ عَلَىٰ بَعِيرٍ، وَطَافَ النَّبِي اللَّهِ بِشَيْءِ عِنْدَهُ، وَكَبَّرَ». كُلَّمَا أَتَى الوَّكُنِ أَلْفَافِي عِنْدَهُ، وَكَبَرَ». كُلَّمَا أَتَى الوَّكُنِ الْفَافِي المُرْكُنِ الْمُعَافِي المُرْكُنِ الْمُعَافِي المُرْكُنِ الْمُعَافِي وَالْحَامِ الْمُعَافِي وَالْحَجَرِ الْأَسْوَدِ

٢٣٥. ﴿ رَبَّنَا ٓ مَالِنَا فِى ٱلدُّنْكَا حَسَنَةً وَفِى
 ٱلْاَخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ ٱلنَّادِ ﴾.
 ١١٨. دُعَاءُ ٱلْوَقُوفِ عَلَى ٱلصَّفَا وَٱلْزَوَةِ
 ٢٣٦. «لَمَّا دَنَا ﷺ مِنَ ٱلصَّفَا قَرَأً: ﴿ إِنَّ ٱلصَّفَا

٢٣٠. البخاري مع الفتح ٤٧٦/٣، والمراد بالشيء المحجن انظر: البخاري مع الفتح ٤٧٢/٣. انظر: البخاري مع الفتح ٤٧٢/٣. من أبو داود ١٧٩/٢ وأحمد ٤١١/٣ والبغوي في شرح السنة ١٢٨/٧، وحسنه الألباني في صحيح أبي داود ٢٠١، و٥٤/١ من سورة البقرة، ٢٠١. مسلم ٨٨٨/٢.

## حِصْنُ الـمُسْلِمِ مِنْ أَذْكَارِ ٱلْكِتَابِ وَٱلسُّنَّةِ ﴿ 100

وَٱلْمَرُوةَ مِن شَعَآمِرِ ٱللَّهِ ﴿ هُ ، أَبْدَأُ بِمَا بِدَأَ ٱللَّهُ بِهِ »، فَبَدَأَ بِالطَّفَا، فَرَقِيَ عَلَيْهِ، حَتَّىٰ رَأَى ٱلْبَيْتَ، فَٱسْتَقْبَلَ اللَّهُ الْقَبْلَةَ، فَوَحَدَ ٱللَّه، وَكَبَرَهُ، وَقَالَ: ﴿ لَا إِلَلَهَ إِلَّا ٱللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ ٱلْمُلْكُ، وَلَهُ ٱلْحُمْدُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، لَا إِلَهَ إِلَّا ٱللَّهُ وَحْدَهُ، أَجْمَدُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، لَا إِلَهَ إِلَّا ٱللَّهُ وَحْدَهُ، أَجْمَدُ وَعْدَهُ، وَهَرَمَ ٱلْأَحْرَابَ وَحْدَهُ، أَجْمَ دَعَا بَيْنَ وَنَصَرَ عَبْدَهُ، وَهَرَمَ ٱلْأَحْرَابَ وَحْدَهُ »، ثُمَّ دَعَا بَيْنَ وَنْصَرَ عَبْدَهُ، قَالَ مِثْلَ هَلَذَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ » ... ٱلْحَدِيثُ. وَفِيهِ: ﴿ فَفَعَلَ عَلَى ٱلْمُرْوَةِ كَمَا فَعَلَ عَلَى ٱلصَّفَا». وَفِيهِ: ﴿ فَفَعَلَ عَلَى ٱلْمُرْوَةِ كَمَا فَعَلَ عَلَى ٱلصَّفَا».

١١٩. ٱلدُّعَاءُ يَوْمَ عَرَفَةَ

٢٣٧. «خَيْرُ ٱلدُّعَاءِ دُعَاءُ يَوْم عَرَفَةَ، وَخَيْرُ مَا

٣٣٧. الترمذي وحسنه الألباني في صحيح الترمذي ٣/ ١٨٤ وفي الأحاديث الصحيحة ٦/٤.

﴿ ١٠٦ } حِصْنُ الـمُسْلِمِ مِنْ أَذْكَارِ ٱلْكِتَابِ وَٱلسُّنَّةِ قُلْتُ أَنَا وَٱلنَّبِيُّونَ مِنْ قَبْلِي: لَا إِلَهَ إِلَّا ٱللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ ٱلْمُلَكُ وَلَهُ ٱلْحَمَٰدُ، وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْء قَدِيرٌ». الذُّكُرُ عِنْدَ الْلَشْعَرِ ٱلْحُرَامِ

٢٣٨- (رَكِبَ ﷺ ٱلْقَصْوَاءَ حَتَّىٰ أَتَى ۚ ٱلْمَشْعَرَ ٱلْحَرَامَ فَٱسْتَقْبَلَ ٱلْقِبْلَةَ، «فَدَعَاهُ، وَكَبَّرَهُ، وَهَلَّلُهُ، وَوَحَّدَهُ»، فَلَمْ يَزَلْ وَاقِفًا حَتَّىٰ أَسْفَرَ جِدًّا، فَدَفَعَ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ ٱلشَّمْسُ».

١٢١- ٱلتَّكْبِيرُ عِلْدَ رَمْيِ ٱلْجِمَارِ مَعَ كُلُّ حَصَاةٍ ٢٣٩ـ (يُكَنِّبُو كُلَّمَا رَمَىٰ بِحَصَاةِ عِنْدَ ٱلْجِمَارِ

٢٣٨- مسلم ٨٩١/٢. ٢٣٩- البخاري مع الفتح ٥٨٣/٣ و٥٨٤/٣ وانظر لفظه هناك. والبخاري مع الفتح ٥٨١/٣ ورواه مسلم أيضًا.

حِصْنُ الـمُسْلِمِ مِنْ أَذْكَارِ ٱلْكِتَابِ وَٱلشُّنَّةِ ﴿١٠٧﴾

ٱلثَّلَاثِ، ثُمَّ يَتَقَدَّمُ، وَيَقِفُ يَدْعُو مُسْتَقْبِلَ ٱلْقِبْلَةِ، رَافِعًا يَدَيْهِ بَعْدَ ٱلْجُمْرَةِ ٱلْأُولَىٰ وَٱلثَّانِيَةِ، أَمَّا جَمْرَةُ ٱلْعَقَبَةِ فَيْرِمِيهَا، وَيُكَبِّرُ عِنْدَ كُلِّ حَصَاةٍ، وَيَنْصَرِفُ، وَلَا يَقِفُ عِنْدَهَا». ۚ

٢ ٢ ـ دُعَاءُ ٱلتَّعَجُّبِ وَٱلْأَمْرِ ٱلسَّالُ

. ٢٤. «شبْحَانَ ٱللَّهِ!».

٢٤١ «أَللَّهُ أَكْبَرُ».

١٢٣ ما يَفْعَلُ مَنْ أَتَاهُ أَمْرٌ يَسُرُهُ ٢٤٢. «كَانَ ٱلنَّبِيُّ عَلِيْكِمْ إِذَا أَتَاهُ أَمْرٌ يَسُرُّهُ أَوْ يُسَرُّ

<sup>.</sup> ٢٤٠ البخاري مع الفتح ٢١٠/١ و٣٩٠ و٤١٤ ومسلم

٢٤١ البخاري مع الفتح ٤٤١/٨ وانظر صحيح الترمذي

۱۰۳/۲ و۲۳۰/۲ ومسند أحمد ۲۱۸/۰. ۲۶۲ رواه أهل السنة إلا النسائي. انظر صحيح ابن ماجه

﴿ ١٠٨ ﴾ حَضْنُ المُسْلَمِ مِنْ أَذْكَارِ ٱلْكِتَابِ وَالسُنَةِ
يِهِ حَوَّ سَاجِدًا شُكْرًا لِلَّهِ \_ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ ».

١٢٤ ـ مَا يَقُولُ مَنْ أَحَسَ وَجَعًا فِي جَسَدِهِ
٢٤٣ ـ هَا يَقُولُ مَنْ أَحَسَ وَجَعًا فِي جَسَدِكَ،
٢٤٣ ـ (ضَعْ يَدَكَ عَلَى ٱلَّذِي تَأْلُمُ مِنْ جَسَدِكَ،
وَقُلْ: بِسْمِ ٱللَّهِ، ثَلَاثًا، وَقُلْ سَبْعَ مَرَّاتٍ: أَعُوذُ
بِاللَّهِ وَقُدْرَتِهِ مِنْ شَرِّ مَا أَجِدُ وَأَحَاذِرُ».

١٤٤ ـ دُعَاءُ مَنْ خَشِي أَنْ يُصِيبَ شَيْئًا بِعَيْنِهِ
عَلَيْهِ
٢٤٤ ـ ﴿ إِذَا رَأَىٰ أَحَدُكُمْ مِنْ أَخِيهِ أَوْ مِنْ نَفْسِهِ
الْعَيْنَ حَقَّ ».

٢٣٣/١ وارواه الغليل ٢٢٦/٢. ٢٤٢. مسلم ١٧٢٨/٤. ٢٤٤. مسند أحمد ٤٤٧/٤ وابن ماجة، ومالك، وصححه الألباني في صحيح الجامع ٢١٢/١ وانظر تحقيق زاد المعاد للأرناؤوط ١٧٠/٤. حِصْنُ الـمُسْلِمِ مِنْ أَذْكَارِ ٱلْكِتَابِ وَٱلسُّنَّةِ ﴿1.٩

١٢٦ مَا يُقَالُ عِنْدَ ٱلْفَزَع ٢٤٥- «لَا إِلَنهَ إِلَّا ٱللَّهُ!».

١٢٧ـ مَا يَقُولُ عِنْدَ ٱلذَّبْحِ أَوِ النَّحْرِ

٢٤٦ وبِسْمِ ٱللَّهِ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ، [ٱللَّهُمَّ، مِنْكَ

وَلَكَ]. ٱللَّهُمَّ، تَقَبَّلْ مِنْيِ». ﴿ لَكُنْ اللَّهُمَّ اللَّهُ مَا طِينِ اللَّهُ مَا طِينِ اللَّهُ مَا طِينِ ٧٤٧- ﴿أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ ٱللَّهِ ٱلتَّامَّاتِ ٱلَّتِي لَا يُجَاوِزُهُنَّ بَرٌّ وَلَا فَاجِرٌ، مِنْ شَرٌّ مَا خَلَقَ، ۖ وَبَرأً

٠٢٠. البخاري مع الفتح ١٨١/٦، ومسلم ٢٢٠٨. وما بين ٢٤٦. مسلم ١٩٥٧٣ وما بين ١٤٦. مسلم ١٩٥٧٣ وما بين المعكوفين للبيهقي ١٨٧٨ وغيره والجملة الأخيرة سقنها بالمعنى من رواية مسلم. ٢٤٧. أحمد ١٩٧٣ بإسناد صحيح وابن السني برقم ١٣٧٠ وصحح إسناده الأرناؤوط في تخريجه للطحاوية ص١٣٧ وانظر مجمع الزوائد ١٢٧/١٠.

﴿ ١١ } حِضْنُ الـمُشلِمِ مِنْ أَذْكَارِ ٱلْكِتَابِ وَٱلسُّنَّةِ

وَذَرَأَ، وَمِنْ شَرُّ مَا يَنْزِلُ مِنَ ٱلسَّمْاِءِ، وَمِنْ شَرٌّ مَا يَعْرِجُ فِيهَا، وَمِنْ شَرٌّ مَا ذَرَأً فِي ٱلْأَرْضِ، وَمِنْ شَرٌّ مَا يَخْوِجُ مِنْهَا، وَمِنْ شَرِّ فِتَنِ ٱللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، وَمِنْ شَرِّ كُلِّ طَارِقِ إِلَّا طَارِقًا يَطْرُقُ بِخَيْرٍ، يَا رَحْمَانُ».

٩ ٢ . ٱلاَّسْتِغْفَارُ وَٱلتَّوْبَةُ

٨٤ ٢ٍ. قَالَ رَسُولُ ٱللَّهِ ﷺ: ﴿وَٱللَّهِ إِنِّي لَأَسْتَغْفِرُ ٱللَّهَ، وَأَتُوبُ إِلَيْهِ فِي ٱلْيَوْمِ أَكَثْرَ مِنْ سَبْعِينِ مَرَّةٍ». ٩٤٢ وَقَالَ عَلِيلِيٌّ: «يَنَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ تُوبُوا إِلَى اللَّهِ، فَإِنِّي أَتُوبُ فِي ٱلْيَوْمِ إِلَيْهِ مِثَةً مَرَّةٍ». . ٢٥. وَقَالَ عَلِيلِ : ﴿ مَنْ قَالَ أَسْتَغْفِرُ ٱللَّهَ ٱلْعَظِيمَ

۲٤٨ البخاري مع الفتح ١٠١/١١. ٢٤٩ مسلم ٢٠٧٦/٤. ٢٥٠ أخرجه أبو داود ٨٥/٢ والترمذي ٥٦٩/٥ والحاكم وصححه ووافقه الذهبي ١١١/١ وصححه الألباني انظر صحيح الترمذي ١٨٢/٣ وجامع

حِصْنُ الـمُسْلِمِ مِنْ أَذْكَارِ ٱلْكِتَابِ وَٱلسُّنَٰةِ ﴿١١١

ٱلَّذِي لَا إِلَنَهَ إِلَّا هُوَ ٱلْحَيُّ ٱلْقَيْومُ، وَأَتُوبُ إِلَيْهِ، غَفَرَ

ٱللَّهُ لَهُ، وَإِنَّ كَانَ فَرَّ مِنَ ٱلرُّحْفِ». اللَّهُ لَهُ، وَإِنَّ كَانَ فَرَّ مِنَ ٱلرُّحْفِ». ١٥٦- وَقَالَ ﷺ: «أَقْرَبُ مَا يَكُونُ ٱلرَّبُ مِنَ ٱلْعَبْدِ فِي جَوْفِ ٱللَّيْلِ ٱلْآخِرِ، فَإِنِ ٱسْتَطَعْتَ أَنْ تَكُونَ مِمَّنْ يَذْكُرُ ٱللَّهَ فِي تِلْكَ ٱلسَّاعَةِ فَكُنْ». ٢٥٢- وَقَالَ عَلَيْكُ : ﴿ أَقُرْبُ مَا يَكُونُ ٱلْعَبْدُ مِنْ رَبِّهِ وَهُوَ سَاجِدٌ؛ فَأَكْثِرُوا ٱلدُّعَاءَ».

٣٥٠ . وَقَالَ ﷺ: «إِنَّهُ لَيْغَانُ عَلَىٰ قَلْبِي، وَإِنِّي

الأصول لِأحاديث الرسول ﷺ ٣٩٠٠٣٨٩/٤

الأصول المحاديث الرسول وهجر ١٩٠١، ١٩٠١ المحقيق الأرناؤوط. ١٥١- أخرجه الترمذي والنسائي ٢٧٩/١ والحاكم وانظر صحيح الترمذي ١٨٣/٣ وجامع الأصول بتحقيق الأرناؤوط ١٤٤/٤.

٢٥٢- مسلم ٢٠٠١. ٢٥٣- أخرجه مسلم ٢٠٧٥/٤ قال ابن الأثير: (ليخان على قلبي) أي ليمغطي ويُغش والمراد به: السهو؛ لأنه

﴿ ١١٧ حِضْنُ الـمُسْلِمِ مِنْ أَذْكَارِ ٱلْكِتَابِ وَٱلسُّنَّةِ

لَأَسْتَغْفِرُ ٱللَّهَ ِفِي ٱلْيَوْمِ مِئَةَ مَرَّةِ».

١٣٠- فَضْلُ ٱلتَّشْهِيحِ، وَٱلتَّخْمِيدِ، وَٱلتَّهْلِيلِ، وَٱلتُّكْهِيرِ

٢٥١- (قَالَ ﷺ مَنْ قَالَ: (سُبْحَانَ ٱللَّهِ، وَبِحَمْدِهِ، فِي يَوْمٍ مِئَةً مَرَّةٍ، حُطَّتْ خَطَايَاهُ، وَلَوْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ ٱلْبُحْرِ».

٥٥ ٢ وَقَالَ عَلَيْكُ ﴿ مَنْ قَالَ لَا إِلَنَهَ إِلَّا ٱللَّهُ وَحْدَهُ

كان ﷺ لا يزال في مزيد من الذكر والقربة ودوام المراقبة فإذا سها عن شيء منها في بعض الأوقات، أو نسي، عَدَّهُ ذَنبًا على نفسه ففزع إلى الأستغفار. انظر جامع الأصول ٣٨٦/٤.

٢٠٤. آلبخاري (١٦٨/٧ ومسلم ٢٠٧١/٤)، وانظر: فضل من قالها مائة مرة إذا أصبح وإذا أمسى ص: ٦٣ من هذا الكتاب.

٥٥٠ البخاري ٦٧/٧ ومسلم بلفظه ٢٠٧١/٤ وانظر فضل من قالها في اليوم مائة مرة ص:٥٨ من هذا الكتاب. حِصْنُ المُسْلِمِ مِنْ أَذْكَارِ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ ﴿ ١١٣

لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ ٱلْمُلْكُ، وَلَهُ ٱلْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، عِشْرَ مِرَارٍ، كَانَ كَمَنْ أَعْتَقَ أُرْبَعَةَ أَنْفُسٍ مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ». ٢٥٦ـ وَقَالَ ﷺ : «كَلِمَتَانِ خَفِيفَتَانِ عَلَى

اللِّسَانِ، تَقِيلَتَانِ فِي ٱلْمِيزَانِ، حَبِيبَتَانِ إِلَى الرَّحْمَانِ: شَبْحَانَ ٱللَّهِ ٱلْمُغِلِيمِ». شَبْحَانَ ٱللَّهِ ٱلْمُغِلِيمِ». ٧٥٧. وَقَالَ عَلَيْتُ : ﴿ لَأَنْ أَقُولَ: شُبْحَانَ ٱللَّهِ، وَٱلْحَمْدُ لِلَّهِ، وَلَا إِلَٰهَ إِلَّا ٱللَّهُ، وَٱللَّهُ أَكْبَرُ، أَحَبُّ إِلَى مِمَّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ».

٣٥٨ ـ وَقَالَ ﷺ : «أَيَعْجَزُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَكْسِبَ كُلَّ يَوْمٍ أَلْفَ حَسَنَةٍ؟﴾ فَسَأَلَهُ سَائِلٌ مِنْ مُجلَسَائِهِ:

۲۰۲. البخاري ۱۶۸/۷ ومسلم ۲۰۷۲. ۲۰۷۲. مسلم ۲۰۷۲. ۸۲۰۷. ۸۲۰ مسلم ۲۰۷۲. ۸۲۰۷۳.

(١١٤ حِضْنُ الـمُشلِمِ مِنْ أَذْكَارِ ٱلْكِتَابِ وَٱلسُّنَّةِ

كَيْفَ يَكْسِبُ أَحَدُنَا أَلْفَ حَسَنَةٍ؟ قَالَ: (يُسَبِّحُ مِئَةَ تَسْبِيحَةٍ، فَيُكْتَبُ لَهُ أَلْفُ حَسَنَةٍ، أَوْ يُحَطُّ عَنْهُ أَلْفُ خَطِيئَةٍ».

٢٥٩- «مَنْ قَالَ: سُبْحَانَ ٱللَّهِ ٱلْمَظِيمِ وَبِحَمْدِهِ، غُرِسَتْ لَهُ نَخِلَةً فِي ٱلْجُنَّةِ».

٢٦-وَقَالَ تَعْلِمُكُنْ قَيْسٍ أَلاَ أَدُلْكَ
 عَلَىٰ كَنْزِ مِنْ كُنُوزِ ٱلْجُنَّةِ؟» فَقُلْتُ: بَلَىٰ يَا رَسُولَ
 ٱللَّهِ، قَالَ: «قُلْ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ».
 ٢٦٠-وَقَالَ تَعْلِمْ: «أَحَبُ ٱلْكَلَامِ إِلَى اللَّهِ أَرْبَعْ: شُبْحَانَ ٱللَّهِ، وَٱلْـفَةُ لِلَّهِ، وَلَا إِلَهَ إِلَّا ٱللَّهُ، وَٱللَّهُ شُبْحَانَ ٱللَّهِ، وَٱلْـفَةُ لِلَّهِ، وَلَا إِلَهَ إِلَّا ٱللَّهُ، وَٱللَّهُ

٢٥٩- أخرجه الترمذي ٥١١/٥ والحاكم ١/ ٥٠١ و وصححه روافقه الذهبي، وانظر صحيح الجامع ٥/ ٥٠١ و٣٠ وصحيح الترمذي ١٦٠/٣.

حِصْنُ الـمُشلِمِ مِنْ أَذْكَارِ ٱلْكِتَابِ وَٱلسُّلَّةِ ﴿ 10 كُ

أَكْبَرُ، لَا يَضُرُّكَ بِأَيِّهِنَّ بَدَأْتَ».

٢٦٢ مسلم ٢٠٧٢/٤ وزاد أبو داود: فلما ولّى الأعرابي قال النبي عَلَيْنَ: ولقد ملاً يديه من الخير، ٢٢٠/١. ٣٦٣ مسلم ٤/٧٣/٤ وفي رواية لمسلم وفإن هؤلاء تجمع لك دنياك وآخرتك.

﴿ ١١٦ كَ حِضْنُ المُسْلِمِ مِنْ أَفْكَارِ ٱلْكِتَابِ وَٱلسُّنَّةِ

٢٦٤- «إِنَّ أَفْضَلَ ٱلدُّعَاءِ ٱلْحُمْدُ لِلَّهِ، وَأَفْضَلَ ٱلذُّعْرِ لَا إِلَّهَ إِلَّا ٱللَّهُ».

٢٦٥ - ﴿ الْبَاقِيَّاتُ الصَّالِحِاتُ: سُبْحَانَ اللَّهِ،
 وَٱلْحُمْدُ لِلَّهِ، وَلَا إِلَنهَ إِلَّا اللَّهُ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ، وَلَا حَوْلَ
 وَلَا قُوَّةً إِلَّا بِاللَّهِ».

وَلَا قُوَّةَ ۚ إِلَّا بِاللَّهِ». ١٣١- كَيْفَ كَانَ ٱلنَّبِيُ ﷺ يُسَبِّحُ؟ ٢٦٦- عَنْ عَبْدِ ٱللَّهِ بْنِ عَمْرِو رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُمَا

٢٦٤. الترمذي ٤٦٢/٥ وابن ماجه ١٢٤٩/٢ والحاكم ٥٠٣/١ وصححه ووافقه الذهبي وانظر صحيع الجامع ٣٦٢/١.

٢٦٥. أحمد برقم ٥١٣ بترتيب أحمد شاكر وإسناده صحيح وانظر مجمع الزوائد ٢٩٧/١، وعزاه ابن حجر في بلوغ المرام من رواية أبي سعيد إلى النسائي وقال: صححه ابن حبان والحاكم.

جِضْنُ المُسْلِمِ مِنْ أَذْكَارِ ٱلْكِتَابِ وَٱلسُّنَةِ ﴿١١٧

قَالَ: «رَأَيْتُ ٱلنَّبِيَّ ﷺ يَعْقِدُ ٱلتَّسْبِيحَ بِيَمِينِهِ». التَّسْبِيحَ بِيَمِينِهِ». ١٣٢ مِنْ أَنْوَاعِ الْخُنْيِرِ وَٱلْآدَابِ ٱلْجَامِعَة

٢٦٧ - ﴿إِذَا كَانَ جَنْحُ ٱللَّيْلِ - أَوْ أَمْسَيْتُمْ - فَكُفُّوا صِبْيَانَكُمْ ؛ فَإِنَّ ٱلشَّيَاطِينَ تَنْتَشِرُ حِينَئَذِ، فَإِذَا ذَهَبَ سَاعَةٌ مِنَ ٱللَّيْلِ فَخُلُوهُمْ ، وَأَغْلِقُوا ٱلأَبْوَابَ وَاذْكُرُوا ٱسْمَ ٱللَّهِ ؛ فَإِنَّ ٱلشَّيْطَانَ لَا يَفْتُحُ بَابًا مُغْلَقًا ، وَأَذْكُرُوا آسْمَ ٱللَّهِ ، وَخَمِّرُوا آنِيتَكُمْ وَأَذْكُرُوا آسْمَ ٱللَّهِ ، وَخَمِّرُوا آنِيتَكُمْ وَاذْكُرُوا آسْمَ ٱللَّهِ ، وَخَمِّرُوا آنِيتَكُمْ وَاذْكُرُوا آسْمَ ٱللَّهِ ، وَخَمِّرُوا آنِيتَكُمْ وَاذْكُرُوا آسْمَ ٱللَّهِ ، وَلَوْ أَنْ تَعْرُضُوا عَلَيْهَا شَيْعًا ، وَأَطْفِقُوا مَصَابِيحِكُمْ ».

ُ وَصَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ وَبَارَكَ عَلَىٰ نَبِيَّنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِهِ وَأَشْخَابِهِ أَجِمْعِنَ.

0 0 0

وانظر صحيح الجامع ٢٧١/٤ برقم ٤٨٦٥. ٢٦٧ـ البخاري مع الفتح ٨٨/١٠ ومسلم، ١٥٩.

## ﴿ ١١٨ كَ حِصْنُ المُسْلِمِ مِنْ أَذْكَارِ ٱلْكِتَابِ وَٱلسُّنَةِ الْمُسْلِمِ مِنْ أَذْكَارِ ٱلْكِتَابِ وَٱلسُّنَةِ فَلَا الْمُسْلِمِ الْمُحَتَّوْنِيَاتُ

| ۳   | مقدمة كتاب حصن المسلم                                             |
|-----|-------------------------------------------------------------------|
| ٥   | ، فَضْلُ ٱلذُّكْرِ                                                |
| 4   | ١. أَذْكَارُ ٱلاِّسَتِيقَاظِ مِنَ ٱلنَّوْمِ ٤٠٠٠٠                 |
| 11  | ٧ ـ دُعَاءُ لُبُس ٱلثَّوْبِ                                       |
| 11  | ٣. دُعَاءُ لُبْسَ ٱلثَّوْبِ ٱلْجَدِيدِ                            |
| 11  | <ul> <li>٤. ٱلدُّعَاءُ لِمَنْ لَبِسَ ثَوْبًا جَدِيدًا</li> </ul>  |
| 1 7 | <ul> <li>مَا يَقُولُ إِذَا وَضَعَ ثَوْبَهُ . · · · · ·</li> </ul> |
| 1 4 | ٣. دُعَاءُ دُخُولِ ٱلْخَلَاءِ                                     |
| 14  | ٧ـ دُعَاءُ ٱلْخُرُوجِ مِنَ ٱلْخَلَاءِ ٢ · · · ·                   |
| ۱۳  | ٨. ٱلذُّنحُرُ قَبْلَ ٱلْوُصُوءِ                                   |
| ۱۳  | و ٱلذُّي تَعْدَ ٱلْفَرَاعَ مِنَ ٱلْوُضُوعِ ٠٠٠٠                   |

| حِضْنُ المُسْلِمِ مِنْ أَذْكَارِ ٱلْكِتَابِ وَٱلسُّنَّةِ |
|----------------------------------------------------------|
| ١٠ - ٱلذُّكُورُ عِنْدَ ٱلْخُرُوجِ مِنَ ٱلْمَنْزِلِ ١٤    |
| ١١- ٱلذُّكْرُ عِنْدَ دُخُولِ ٱلْمَنْزِلِ ﴿ ١٥            |
| ١٠. دُعَاءُ ٱلذَّهَابِ إِلَى ٱلمَسْجِدِ ١٥               |
| ١٣ـ دُعَاءُ دُخُولِ ٱلۡمَسْجِدِ ٢٠٠٠ ١٧ .                |
| ١٤. دُعَاءُ ٱلْخُرُوجِ مِنَ ٱلْمَسْجِدِ ٢٠ ١٧            |
| ١٥ أَذْكَارُ ٱلْأَذَانِ ١٨٠٠٠٠٠٠                         |
| ١٦ـ دُعَاءُ ٱلإستفتاح ٢٠ ٢٠                              |
| ١٧ ـ دُعَاءُ ٱلرُّكُوعِ مَ ي ٢٤                          |
| ١٨. دُعَاءُ إَلرَّفْع مِنَ ٱلرُّكُوع ٢٥                  |
| ١٩ ـ دُعَاءُ ٱلسُّجُودِ ٢٦                               |
| ٠٠ ـ دُعَاءُ ٱلْجِلْسَةِ بِينَ ٱلسَّجْدَتَينِ            |
| ٢١ ـ دُعَاءُ سُجُودِ ٱلتَّلَاوَةِ ٢٨ ٢٨                  |
| ٧٧ ـ ٱلتَّشَهُدُ                                         |
| ٣٣- ٱلصَّلَاةُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ بَعْدَ ٱلتَّشَهُّدِ ٢٩ |

| ﴿ ٢ ﴾ حِضْنُ الـمُسْلِمِ مِنْ أَذْكَارِ ٱلْكِتَابِ وَٱلسُّنَّةِ                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|
| ٢٤. ٱلدُّعَاءُ بَعْدَ ٱلتَّشَهَّدِ ٱلْأَخِيرِ قَبْلَ ٱلسَّلَامِ ٣٠               |
| <ul> <li>٣٤ الأَذْكَارُ بَغْدَ السَّلَامِ مِنَ الصَّلَاةِ</li> <li>٣٤</li> </ul> |
| ٢٦ـ دُعَاءُ صَلَاةِ ٱلْإَسْتَخَارَةِ ٢٦ـ ٢٦                                      |
| ٧٧- أَذْكَارُ ٱلصَّبَاحِ وَٱلۡمَسَاءِ ٤٠٠٠٠ . ٣٩                                 |
| ٢٨- أَذْكَارُ ٱلنَّوْمِ أَ • ٥                                                   |
| ٢٩- ٱلدُّعَاءُ إِذَا تَقَلَّبَ لِيْلَا                                           |
| ٣٠ـ دُعَاءُ ٱلْفَزَعِ فِي ٱلنَّوْمِ، وَمَنْ بُلِيَ<br>بِالْوَحْشَةِ              |
|                                                                                  |
| ٣٦ـ مَا يَفْعَلُ مَنْ رَأَى الرُّؤْيَا أَوِ ٱلْخُلْمَ ٥٧                         |
| ٣٧- دُعَاءُ قُنُوتِ ٱلْوِنْسِ                                                    |
| ٣٣. اَلذُّكُرُ عَقِبَ السَّلَامِ مِنَ الْوِتْرِ                                  |
| ٣٤ ـ دُعَاءُ ٱلْهِمْ وَٱلْحَزْنِ َ                                               |
| ٣٥ ـ دُعَاءُ ٱلْكَوْبِ                                                           |
| ٣٦ـ دُعَاءُ لِقَاءِ ٱلْعَدُوُّ وَذِي ٱلسُّلْطَانِ ٢ ٢                            |

## 

## كَا اللّٰهُ وَالسُّنَةِ وَالْكِيْنِ وَالسُّنَةِ وَالسُّنَةِ الْكِيْنِ وَالسُّنَةِ وَالْكِيْنِ وَالسُّنَةِ الْكِيْنِ وَالسُّنَةِ الْكِيْنِ وَالسَّنَةِ الْكِيْنِ وَالسَّنَةِ وَالْكِيْنِ وَالسَّنَةِ مِنْ حَيَاتِهِ ١٧٧ . وَعَاءُ مَنْ أُصِيبَ بِمُصِيبَةٍ ١٤٠ وَعَاءُ اللّٰعَاءُ عِنْدَ إِغْمَاضِ اللّهِ عَلَيْهِ ١٤٠ و ١٤٠ و

٣٣ ـ مِنْ أَدْعِيَةِ ٱلإَسْتِسْقَاءِ ٢٩ . . . . . ٧٩

## حِصْنُ الـمُسْلِمِ مِنْ أَذْكَارِ ٱلْكِتَابِ وَٱلسُّنَّةِ ﴿ ١٢٣

| ۸. | <ul> <li>١٤ - الدُّعَاءُ إِذَا نَوْلَ الْلَطَوْ</li> </ul>    |
|----|---------------------------------------------------------------|
| ۸. | ٣٥. ٱلذُّكُورُ بَغَدَ نُزُولِ ٱلْمَطَرِ                       |
| ۸. | ٦٦ـ مِنْ أَدَعَيْةِ ٱلْإَسْتَصْحَاءِ                          |
| ۸١ | ٧٧ـ دُعَاءُ رُؤْيَةِ ٱلْهِلَالِ                               |
| ۸١ | <ul> <li>٦٨ - ٱلدُّعَاءُ عِنْد إِفْطَارِ ٱلصَّائِم</li> </ul> |
| ٨٢ | ٦٩ ـ ٱلدُّعَاءُ قَبَلَ ٱلطَّعَامِ                             |
| ٨٢ | ٧٠ ٱلدُّعَاءُ عِنْدَ ٱلْفَرَاغَ مِنَ ٱلطَّعَامِ               |
| ۸۳ | ٧١ـ دُعَاءُ ٱلصِّيفِ لِصَاحِبِ ٱلطُّعَامَ                     |
| ٨٣ | ٧٢. ٱلدُّعَاءُ لِمَنْ سَقَاهُ أَوْ إِذَا أَرَادَ ذَٰلِكَ      |
| ٨£ | ٧٣ـ ٱلدُّعَاءُ إِذَا أَفْطَرَ عِنْدَ أَهْلِ بَيْتِ            |
|    | ٧٤. دُعَاءُ ٱلصَّائِم إِذَا حَضَرَ ٱلطُّعَامُ وَلَمْ          |
| ٨٤ | يُفطِرْ                                                       |
| ۸٥ | ٧٥ـ مَا يَقُولُ ٱلصَّائُمُ إِذَا سَابَّهُ أَحَدٌ              |
| ۸٥ | ٧٦ـ ٱلدُّعَاءُ عِنْدَ رُؤْيَةِ بَاكُورَةِ ٱلثَّمَرِ .         |

| والشئة | الكِتَابِ   | سُلِم مِنْ أَذْكَارِ أُ | ﴿ ١٧٤ حِضْنُ النَّهُ           |
|--------|-------------|-------------------------|--------------------------------|
| ٨٥     |             |                         | ٧٧۔ دُعَاءُ ٱلعُطَاسِ          |
| ۸٦     | بدَ ٱللَّهَ | إِذَا عَطَسَ فَحَوِ     | ٧٨ مَا يُقَالُ لِلْكَافِرِ     |
| ۲۸     |             | (                       | ٧٩. ٱلدُّعَاءُ لِلْمُتَزَوِّجِ |
| ۲۸     |             | شِرَاءِ ٱلدَّابَّةِ     | ٨٠. دُعَاءُ ٱلْمُتَزَوِّجِ وَ  |
| ۸٧     |             | •                       | ٨١. ٱلدُعَاءَ قَبْلَ إِثْيا،   |
| ۸٧     |             |                         | ٨٢. دُعَاءُ ٱلْغَضَبِ          |
| ۸٧     |             | مُبْتَلًى               | ٨٣ـ دُعَاءُ مَنْ رَأَىٰي       |
| ۸۸     |             | لِس                     | ٨٤. مَا يُقَالُ في ٱلْجَ       |
| ۸۸     |             |                         | ٨٥. كَفَّارَةُ ٱلْجَلِّس       |
| ۸٩     |             | غَفَرَ ٱللَّه لَكَ      | ٨٦. ٱلدُّعَاءُ لِمَنْ قَالَ    |
| ۸۹     |             |                         | ٨٧. ٱلدُّعَاءُ لِمَنْ صَنَيَ   |
| ۸۹     |             |                         | ٨٨ـ مَا يَنْصِمُ ٱللَّهُ بِ    |
| ٩.     | ٱللَّهِ     |                         | ٨٩. ٱلدُّعَاءُ لِمَٰنُ قَالَ   |
| ۹.     |             |                         | . ٩. ٱلدُّعَاءُ لِمَنْ عَرَه   |
|        |             |                         |                                |

|     | _                                                           |
|-----|-------------------------------------------------------------|
| (11 | حِصْنُ الـمُسْلِمِ مِنْ أَذْكَارِ ٱلْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ ﴿ |
| ٩.  | ٩١ ـ ٱلدُّعَاءُ لِمَنْ أَقْرَضَ عِنْدَ ٱلْقَضَاءِ           |
| 41  | ٩٢. دُعَاءُ ٱلْحَوْفِ مِنَ ٱلشَّرْكِ                        |
| 41  | ٩٣ ـ ٱلدُّعَاءُ لِمَنْ قَالَ بَارَكَ ٱللَّهُ فِيكَ          |
| 41  | ٩٤. دُعَاءُ كَرَاهِيَةِ ٱلطُّيرَةِ                          |
| 97  | ه                                                           |
| 94  | ٩٦. دُعَاءُ السَّفَرِ                                       |
| 9 £ | ٩٧. دُعَاءُ دُخُولِ ٱلْقَرْيَةِ أَوِ ٱلْبَلَدَةِ            |
| 9 £ | ٩٨. دُعَاءُ دُخُولِ ٱلسُّوقِ                                |
| 40  | ٩٩. اَلدُّعَاءُ إِذَا تَعِسَ الْلَزْكُوبُ                   |
| 90  | . ١                                                         |
| 90  | ١٠١. دُعَاءُ أَلْقِيمِ لِلْمُسَافِرِ                        |
| 47  | ٧ . ١- ٱلتُّكْبِيرُ وَٱلتَّسْبِيخِ فِي سَيْرِ السَّفَرِ     |
| 97  | ٩٠١- دُعَاءُ ٱلْسَافِرِ إِذَا أَشْحَرَ                      |
|     | ٤ . ١ ـ ٱلدُّعَاءُ إِذَا نَزَلَ مَنْزِلًا فِي سَفَر أَوْ    |

# عَنْدِهِ مِنْ الْمُسْلِمِ مِنْ أَذْكَارِ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ عَنْدِهِ مِنَ السُّفَرِ مِنَ السُّفِرِ مِنَ السُّفَرِ مِنَ السُّفَرِ مِنَ السُّفِرُ أَوْ مِنْ أَتَّاهُ أَمْرٌ يَسُونُهُ أَوْ مِنْ السَّفَرِ مِنَ السَّفَرِ مِنَ السَّفِرُ أَوْ مِنْ أَتَّاهُ أَمْرٌ يَسُونُهُ أَوْ مِنْ مَا يَقُولُ مَنْ أَتَّاهُ أَمْرٌ يَسُونُ أَوْ مِنْ مَا يَقُولُ السَّلَامِ مِنْ مَلِكَانِي اللَّيْلِ مِنْ مَا يَقُولُ السُّلِمُ إِذَا مَدَحَ السُّلِمُ إِذَا مَدَحَ السُّلِمَ الْمَا يَقُولُ السُّلِمُ إِذَا رُكِيَ مِنْ الْمُنْفِمُ فِي الْخُرِمُ فِي الْخُرِمُ فِي الْخُرِمُ فِي الْحُرْمُ فِي الْخُرْمُ فِي الْحُرْمُ فِي الْمُعْرَقِ مِنْ الْمُعْرَةِ مِنْ الْمُعْرِمُ فَلِي الْمُعْرَةِ مِنْ الْمُعْرَةِ مِنْ الْمُعْرَةِ مِنْ الْمُعْرَةِ مِنْ الْمُعْرَةِ مِنْ الْمُعْرَةِ مُنْ الْمُعْرِقُ مِنْ الْمُعْرَةِ مُنْ الْمُعْرَقِ مُنْ الْمُعْرِقُ مِنْ الْمُعْرَقِ مِنْ الْمُعْرَقِ مِنْ الْمُعْرَقِ مِنْ الْمُعْرَقِ مُنْ الْمُنْ الْمُعْرِقُ مِنْ الْمُعْرِقُ مِنْ الْمُعْرَقِ مِنْ الْمُعْرَقِ مِنْ الْمُعْرَقِ مِنْ الْمُعْرَقِ مُنْ الْمُعْرَقِ مُنْ الْمُعْرِقُ مِنْ الْمُعْرَقِ مُنْ الْمُعْرَقِ مُنْ الْمُعْرَقِ مِنْ الْمُعْرَقِ مُنْ الْمُعْرَقِ مِنْ الْمُعْرَقِ مِنْ الْمُعْرَقِ مُنْ الْمُعْرَقِ مِنْ الْمُعْرِقِ مِنْ الْمُعْرَقِ مُنْ الْمُعْرَقِ مُنْ الْمُعْرَقِ مُنْ الْمُعْرَقِ مُنْ الْمُعْرَقِ مُنْ مُنْ الْ

| حِضْنُ الـمُشلِمِ مِنْ أَذْكَارِ ٱلْكِتَابِ وَٱلسُّنَّةِ ﴿١٢٧               |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| ١١٦- ٱلتُّكْبِيرُ إِذَا أَتَى الرِّكْنَ ٱلْأَيْسُودَ . ١٠٤                  |
| ١١٧- ٱلدُّعَاءُ بَينَ ٱلرُّكْنِ ٱلْيَمَانِيِّ وَٱلْحَجَرِ<br>الدُّوْنِ مِنْ |
| الاسود                                                                      |
|                                                                             |
| ١١٩- ٱلدُّعَاءُ يَوْمَ عَرَفَةَ ٥٠١                                         |
| ١٢٠ اَلذُّكُورُ عِنْدُ الْلَشْعَرِ ٱلْحَرَامِ ١٠٦                           |
|                                                                             |
| ١٢١ - اَلتَّكْبِيرُ عِنْدَ رَمْيِ الْجِمَارِ مَعَ كُلِّ<br>حَصَاقِ          |
| ١٠٧. دُعَاءُ ٱلتَّعَجُّبِ وَٱلْأَمْرِ ٱلسَّارُ ١٠٧                          |
| ١٠٧ ـ مَا يَفْعَلُ مَنْ أَتَاهُ أَمْرٌ يَسُرُهُ ١٠٧                         |
| ١٧٤ـ مَا يَقُولُ مَنْ أَحَسَّ وَجَعًا في                                    |
| جَسَدِهِ                                                                    |
| ١٢٥. دُعَاءُ مَنْ خَشِيَ أَنْ يُصِيبَ شَيْتًا                               |
| بغينيهِ                                                                     |
| ١٢٦ مَا يُقَالُ عِنْدَ ٱلْفَزَعِ ٢٢٠ مَا يُقَالُ عِنْدَ ٱلْفَزَعِ           |
|                                                                             |

. تم الجمع والصف بمكتب الرضا للدعاية والإعلان ( ۱۸۲۰)، هـ د ۲۳۲۰۲۹ ( ۱۸۲۰)، محمول: ۱۰۱۶۲۰۸۶۱، بني سويف - ج . م. ع.